<del>=</del>

# ڪتاب

# الناسخ والمنسوخ

فى القرآن العكريم

مما اجتمع عليه واختلف فيه عن العلماء من أصحاب دسول الله وَيَعَلِمُكُمِّهُ وَالنَّالِيُّةِ وَالنَّالِمُ وَالنَّالِمُ وَالنَّالِمُ وَالنَّالِمُ وَالنَّالِمُ وَالنَّالِمُ وَالنَّالِمُ وَالنَّالُمُ وَالنَّالِمُ اللَّهُ وَالنَّالِمُ وَالنَّالِمُ وَالنَّالِمُ وَالنَّالِمُ وَالنَّالِمُ وَالنَّالِمُ وَالنَّالِمُ اللَّهُ وَالنَّالِمُ وَالنَّالِمُ وَالنَّالِمُ وَالنَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّ

﴿ تأليف ﴾

الامام الآجل الحجة أبي جعفر عدين أحمد بن إسمعيل الصفاد المرادى النحوي المصري المصنف عرف (بأبي جعفر النحاس) المتوفى سنة ٣٣٨ هجرية دواية أبي بكر عد بن عليهم أبجد الآدفوى النحوى رحمة الله من المناسبة الله من الله من المناسبة الله مناسبة الله من المناسبة الله مناسبة الله مناسبة الله من المناسبة الله مناسبة الله منا

عليهم أجمين

﴿ تنبيه ﴾ إتماماً للقائدة ألحقنا بآخره كتاب الموجز في الناسخ والمنسوخ للامام الآجل الحافظ المظفر ابن الحسن بن زيد بن على بن خزيمة القادمي

للجنب بيالغالم المالية

١٣٥٧ م ﴿ لماحيها عبد القادر علام ﴾ ١٩٣٨ م

orony y.

كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم مما اجتمع عليه واختلف فيه عن العلماء من أصحاب رسول الله ﷺ والتابعين والفقهاء وشرح ما ذكروه بيناً وما فيــه من اللفة والنظر 🛦 تأليف که الامام الأجل الحجة أبي جعفر عد بن أحمد بن إسمعيل الصفاد المرادى النحوي المصري المصنف عرف (بأبي جعفر النحاس) المتوفى سنة ٣٣٨ هجرية رواية أبي يكرعد بنعلي بن أحمد الادفوى النحوى حمة الله علبهم أجمعين ﴿ تنبيه ﴾ إتماماً للفائدة ألحقنا بآخره كتاب الموجز فى الناسخ والمنسوخ للامام الآجل الحافظ المظفر ابن الحسن بن زيد بن على بن خزيمة الفارسي يطلب من سے زکی عاصد ہے۔

## «\*ترجمـة المؤلف »

# النجاس - أبوجعفر

(\*)(\*\*)

أبو جفعر أحمد بن اسمعيل بن يونس المرادى الموادى النحاس النحوى المصرى

كان من الفضلاء وله تصانيف مقيدة \* أخذ النحو عن الآخفش والزجاج وابن الآنبارى ونقطويه وأعيان أدباء العراق وكان قدرحل إليهم من مصر \_ وكانت فيه خساسة وتقطير على نفسه وإذا وهب عمامة قطعها ثلاث عمائم بخلا وشحا \* وكان يلى شراء حوائحه بنفسه ويتحامل فيها على أهل معرفته ومع هذا فكان للناس رغبة كبيرة فى الآخذ عنه \* توفي بمصر وكان سبب وفاته أنه جلس على درج المقياس على شاطىء النيل وهو فى أيام زيادته وهو يقطع بالعروض شيئا من الشعر \_ فقال نعض العوام هذا يسحر النيل حتى لايزيد فتغاد الاسعاد قدفعه برجله في النيل فلم يوقف له على خبر

﴿ الناسخ والمنسوخ ( أو ) ناسخ الحديث ومنسوخه ﴾

(\*) ابن خلكان ١ ــ ٣٥ روضات الجنات ١ ــ ٦٠ مفتاح السعادة ١ ــ ٤١٨ من معجم سركيس

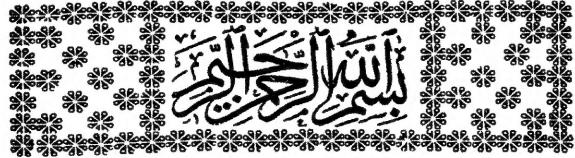

أخبرنا الفقيه العالم الكامل فحر الدين عبدالله بن حسن بن عطية الشغدرى الشاورى دحمه الله اجازة فى شوال سنة عشر وسبعائة \* قال أنبأنا الفقيه أحمد بن على السرددى عن الفقيه أبي السعود بن حسن الهمداني عن شيخه الامام داود ابن سليمان (١) قال \* ﴿ قال أبو جعفر ﴾ أحمد بن عد بن اسمعيل الصفاد المصنف النحوى دحمة الله عليهم أجمعين \* قال

نبتدى، في هذا الكتاب وهو فو كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم كم بحمد الله الواحد الجباد \* العزيز القهاد \* المعبد خلقه بما يكون لهم في الصلاح وما يؤذنهم إذا عملوا به إلى الفلاح \* وصلى الله على دسوله عبد الآمبن \* وعلى آله الطيبين \* وعلى جميع أنبيائه المرسلين \* بالحسكم والنصح للأمم \* فمن مرسل بنسخ شريعة قد كانت واثبات أخرى قد كتبت \* ومن مرسل بتثبيت شريعة من كان قبله ، ومرسل بأمن قد علم الله جل وعز أنه إلى وقت يعينه ثم ينسخه بما هو خير للعباد في العاجل وأنفع لهم في الآحل أو بماهو مثله لميحنوا ويثابوا بما هو خير للعباد في العاجل وأنفع لهم في الآحل أو بماهو مثله لميحنوا ويثابوا كا قال جل ثناؤه (ماننسخ من آية أوننسها نأت بخير منها أومثلها) وقال (وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثر هم لا يعلمون) فتكلم العلماء من الصحابة والتابعين في الناسخ والمنسوخ ثم اختلف المتأخرون فيه فنهم من جرى على سنن المتقدمين فوفق ومنهم من خالف ذلك فاجتنب \* فن فيه فنهم من جرى على سنن المتقدمين فوفق ومنهم من خالف ذلك فاجتنب \* فن

<sup>(</sup>۱) \_ هكذا وقع فى صدر النسخة التي وقعت لنا بعد البسملة فقط \* وسنفرد الكلام عليهم مع الأدفوى راوية الكتاب وكذاكل من يذكر قبل الأدفوى مع ترجمة المؤلف وذكر مؤلفاته و نؤخر ذلك إلى آخر الكتاب إن شاء الله تعالى وأما ما يذكره المصنف فى حلقات إسناده فانا نذكر المجهولين منهم فى كراسة على حدتها بلفظ وجيز يدل على حاله من جرح أو نعديل و نكون بذلك إن شاء الله أحسنا الخدمة في طبع هذا الكتاب والله ولى التوفيق

المتأخرين من قال ليس في كتاب الله عز وجل ناسخ ولا منسوخ وكابر العياق واتبع غير سبيل المؤمنين . ومنهم من قال النسخ يكون في الاخبار والأمر والنهي ﴿ قَالَ أَبِو جَمْفُو ﴾ وهذا القول عظيم جدا يؤل إلى الكفرلان قائلا لو قال قام فسلان ثم قال لم يقم ثم قال نسخته لكانكاذبا • وقد غلط بعض المتأخرين فقال إنما الكذب فيما مضي فأما المستقبل فهو خلف وقال في كتابالله عزوجل غير ماقال قال جل ثناؤه ( قالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ) وقال جل ثناؤه ( بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ) وقال آخرون بأن الناسخ والمنسوخ إلى الامام ينسخ ما شاء. وهذا القول أعظم لأن النسخ لم يكن إلى النبي عَلَيْكُ إلا بالوحى من الله إما بقرآن مثله على قول قوم وإما بوحى من غيرالقرآن فلما ارتفع هذان بموت النبي ﷺ ارتفع النسخ • وقال قوم لا يكون النسخ في الاخبار إلافيما كان فيه حكم وإذا كان فيه حكم جاز فيه النسخ وفى الأمر والنهى • وقال قوم النسخ في الآمر والنهى خاصة • وقول سادس عليه أثمة العلماء وهو أن النسخ إنما يكون في المتعبدات لأن لله عز وجل أن يتعبد خلقه بماشاء إلي أى وقت شاء ثم يتعبدهم بغير ذلك فيكون النسخ في الأمر والنهى وما كان في معناها وهذا يمر بك مشروحا في مواضعه إذا ذكرناه (١) • ونذكر اختلاف الناس في نسخ

<sup>(</sup>۱) \_ قلت القول الخامس من هذه الأقوال حكاه هبة الله ابن سلامه عن عجاهدوسعيد بنجيرو عكرمة بن عماد و قال قالوا ولايدخل النسخ إلا على الأمروالنهى فقط افعلوا أو لا تفعلوا واحتجوا على ذلك بأشياه منها قولهم أن خبرا لله تعالى على ما هو به و وأما القول الأول فهو شبيه لما حكاه عن عبدالر حمن بن زيد بن أسلم والسدى قال قالا قد يدخل النسخ على الأمرواانهى وعلى جميع الأخبار ولم يفصلا و تابعها على هذا القول جماعة ولا حجة لهم في ذلك من الدراية و إنما يعتمدون على الرواية و أما القول السادس فقد حكاه عن الضحاك بن من احم وقال قال الضحاك يدخل النسخ على الأورانية و مشركة وعلى الأخباد وعلى الأذانية أو مشركة والوانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة والوانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة والوانية لا ينكح الإزانية أو مشركة والوانية لا ينكح الإزانية و لا مناه الأخباد والوانية لا ينكح الإزانية و لا تناه و له تعالى في سورة يوسف عليه السلام قال (تزرعون سبع سنين دأيا)

القرآن بالقرآن وفى نسخ القرآن بالقرآن والسنة وفى نسخ السنة بالقرآن و ونذكر أصل النسخ فى كلام العرب لنبنى الفروع على الأصول و ونذكر اشتقاقه و ونذكر على مم يأتي من ضرب و ونذكر الفرق بين النسخ والبداء فا فالا فعلم أحداذكره فى كتاب ناسخ ولا منسوخ و إنما يقع الغلط على من لم يفرق بين النسخ والبداء وا تفريق بينها مما يحتاج المسلمون إلى الوقوف عليه لمعارضة اليهو دوالجهال فيه و ونذكر الناسخ والمنسوخ على مافى السور ليقرب حفظه على من أداد تعلمه فاذا كانت السورة فيها ناسخ ومنسوخ ذكر ناها و إلا أضر بنا عن ذكر ها إلا أنا نذكر إنز الحما أكان عكمة أم بالمدينة و إن كان فيه إطالة نضطر إلى ذكرها أخر ناها و بدأنا بما يقرب ليسهل حفظه و و نبدأ بباب الترغيب فى علم الناسيخ و المنسوخ عن العلماء الراسخين و الآعة المتقدمين

# +X69×

# ( باب )

الترغيب في تعلم الناسيخ والمنسوخ

حدثنا أبوالعباس أحمد بن على بن الحسن بن إسحاق المصرى البزاز المعروف بالكسائى عكة حرسها الله قال حدثنا أبو بكر محمد بن على بن أحمد الآدفوى النحوي قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن عدبن إسمعيل الصفار النحوى قال حدثنا عهد بن جعفر بن أبي داود الآنباري بالآنبارقال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا معاوية بن عمروءن أبي إسحقءن عطاء بن السائب عن أبي البحترى قال دخل على بن أبي طالب دضى الله عنه المسحد فاذا رجل يخوف الناس فقال ماهذا قالوا رجل يذكر الناس فقال ليس برجل يذكر الناس ولكنه يقول أنافلان بن فلان فاعرفو نى فأرسل إليه أتعرف الناسخ والمنسوخ فقال لارقال فاخرج من مسجد فاولا تذكر فيه (١) \* وحدثنا عدبن جعفر قال أنبأ ناعبد الله بن

ومعنى ذلك ازرعوا ومثلقوله ( فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها ) يعنى الروح ومثل قوله ( ولكن رسول الله ) أى قولوا له يارسول الله قال وإذا كان هذا معنى الحبر كان كالآمر والنهى \* ثم حكى قولا آخر لم يذكره المصنف \* قال وقال آخرون كل جملة استثنى الله تعالى منها بالا فان الاستثناء فاسيخ لها

<sup>(</sup>١)\_قلت ذكر هذا الخبر ابن سلامة وسمى الرجل بعبد الرحمن بن داب وقال كان صاحباً لا بي

يحي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي حصير عن أبي عبد الرحمن السلمي قال .. انتهى على بن أبي طالب رضى الله عنه إلى دجل يعظ الماس فقال أعلمت الناسخ والمنسوخ قال لاقال هلكت وأهلكت وحدثنا مجدبن جعفر قال حدثناا بن دسيم قال حدثناسليان قال حدثناشعبة عن أبي حصين عن عبدالر حن السلمي . قال مرعلين أبى طالب كرم الله وجهه برجل يعظ قال هل عرفت الناسخ والمنسوخ قال لاقال هلكت وأهلكت \* وحدثنا بكر بن سهل الدمياطي قال حدثنا أبو صالح عبدالله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول الله عز وجل , ومن يؤت الحكمة فقدأوتي خيراكثيرا) قال المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتش بههومقدمهومؤخرد وحرامهوحالالهوأمناله \* حدثنامجدبنجعهرقال حدثنا عبد اندن يحي قال أنبأنا أو نعيم عن سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم . قال س ابن عبس بقاص يعظ فركاه برجله وقال أتدرى ماالناسخ والمنسرخ قال الاقال هلكت وأهلكت \* حدثنا مدبن جعة و قال حدثنا ابن دسيم عن موسى عن أبي هلال الراسبي قال سمعت مجدا وحدثت عنه قال قال حذيفة .. إنما يفتى الناس أحد ثلاثة رجل تعلم منسوخ القرآن وذلك عمر رضى الله عنه و رجــل قاض لايجد من التضاء بدأ ورجل متكاف فلست بالرجلين الأولي وأكره أن أكون النالث، وحدثنا مجد بن جعفر قال حدثنا ابن دسيم عن موسى عن حما دبن سلمة عن عطاء بن أبي البحترى أن علياً دضى الله عنه و حظم مسجدال وفة فرأى قاصا يقص فقال ماهذا قالوا رجل محدث قال إنهذا يتمولاعرفو نيساوه هل يعرف الناسخ من المنسوخ فسألو هفقال لافقال الاتحدث

#### + 4 4 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3

( باب )

و اختلاف العلماء فى الذى ينسخ القرآن والسنة ﴾ للعلماء فى الذى ينسخ القرآن والسنة وهذا قول للعلم، في هذا خمسة أقوال منهم من يقول القرآن ينسخ القرآن والسنة وهذا قول

موسى الأشعرى وقد تحلق الناس عليه يسألو نه وهو يخلط الأمر بالنهى و الاباحة بالحظر فقال له أدمر ف الماسخ من المنسوخ قال لا قال هلكت و أهلكت أبو من أنت فقال له أبو يحي فقال أنت أبو اعرفوني و أخذ أذنه ففتلها وقال لا تقص في مسجدنا بعد

الكوفيين • ومنهم من يقول ينسخ القرآن القرآن ولا يجوز أن تنسخه السنة وهذا قول الشافعي في جماعة معه ﴿ وقال قوم تنسخ السنة القرآن والسنة • وقال قوم تنسخ السنة السنة ولا ينسخها القرآل و القول الخامس قاله محمد بن شجاع قال الأقوال قد تقابلت فلاأحكم على أحدها بالآخر ﴿ قال أبوجعفر ﴾ وحجة أصحاب القول الأول فى ان القرآن ينسخ بالقرآن والسنة قول الله تعالى ( وما آ تاكم الرسول فحذوه ومانها كم عنه فانتهوا) وقال ( فليحذر الذين يخالفون عن أصره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) وقال ( فلاوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجربينهم ) الآية . وقدأ جمع الجميع علىأن القرآن إذانزل بلفظ مجمل ففسره رسول الله علياليج وبينه كان بمنزلة القرآن المتلو فكذاسبيل النسخ واحتجوابآ يات من القرآن تأولوها على نسخ القرآن بالسنة ستمر في السور إن شاء الله تعالى • واحتج من قال لا ينسيخ القرآن إلا بقرآن بقوله عز وجل ( نأت بخيرمنها أومثلها ) وبقوله ( قلما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى ) • وأصحاب القول الأول يقولون لم ينسخه من قبل نفسه ولكنه بوحى غير القرآن • وهكذاسبيل الأحكام إعاتكون من قبل الله عز وجل • وقدروي الضحاك عنابن عباس نأت بخيرمنها أومثلها نجعل مكانها أنفع لكممنها وأخف عليكم أومثلها في المنفعة أوننساها يقول أونتركها كماهي فلاننسخها ﴿ واحتج أصحاب القول الثالث فأنالسنة لاينسخها الاسنة لأنالسنة هي المبينة للقرآن فلاينسخها والحجة عليهم أنالقرآن هوالمبين نبوة رسول الله عليالية والأمر بطاعته فكيف لا ينسخ قوله \* وفي هذا أيضاً أشياء قاطعة قال الله تبارك وتعالى ﴿ وَانْ عَلَمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِّنَاتُ فَلَا ترجعوهن إلى الكفار) فنسخ بهذا مافارق النبي عَلَيْكُنْ المشركين عليه ومنهذا أن بكر بن سهل حدثناعبدالله بن يوسف قال أنبأ نامالك عن نافع عن ابن عمر "ن اليهود جاوًا إلى رسول الله عِيْكِيْتِ فقالوا إن رجلا منا وامرأة زنيا فقال لهم النبي عَيْكِيْنِ مأتجدون فالتوراة فيشأن الرجمة لوا تجلدهم ويفضحون فقال لهم عبدالة بنسلام كذبتم إنفيها الرجم فذهبوا فأتوا بالتوراة فنشروها فجعل رجل منهم يده علىآية الرجم ثم قرأ مابعدها وما قبلها فقال عبدالله بن سلام ارفع يدك فرفعها فاذا فيها آية الرجم والواصدق ياعد إنفيها آية الرجم فأمربهما رسول الله صلى الشعليه وسلم

-XE9X

#### ( باب )

#### ﴿ أصل النسخ واشتقاقه ﴾

اشتقاق النسخ من شيئين \* أحدها يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته وحلت محله و نظير هذا ( فينسخ الله مايلتي الشيطان ) \* والآخر من نسخت الكتاب إذا أنقلته من نسخته وعلى هذا الناسخ والمنسوخ (٣) \* وأصله أن يكون الشي وحلالا إلى مدة ثم ينسخ فيجعل حراماأو يكون حرامافيجعل حلالا أو يكون محظور افيجعل مباحا أومباحا فيجعل محظورا يكون في الآمر والنهى والحظر والاطلاق والاباحة والمنع

# (باب)

# 🍇 النسخ على كم يكون من ضرب 🏈

أكثر النسخ في كتاب الله تعالى على ما تقدم في الباب الذي قبل هذا أن يزال الحكم منقل العباد عنه مشتق من نسخت ال تتاب ويبقى المنسوخ متلوا \* كاحد ثنا عدبن

<sup>(</sup>١) \_ قلت قال ابن الآسير في النهاية \* وقيل هو مهموز وقيل الآصل فيه الهمزمن جنا يجنأ إذا مال عليه وعطف ثم خفف و هو لغة في أجناً • ووجدت في هامش الآصل مانصه يجنأ بالجيم مهموز

<sup>(</sup>٣) ـ قوله وما بعده خبر قوله و نبدأ بباب الترغيب الخوما بعده باب أصل النسخ و اشتقاقه (٣) ـ قلت الأول الذي حكاه يتناول معنى الرفع و به قل ابن سلامة مقتصرا عليه قال الدسخ في كلام العرب هو الرفع للشيء وجاء الشرع عاتم ف العرب إذ كان الناسخ يوفع حكم المنسوخ فليتأمل

جعفر الانبارى قال حدثنا الحسن بن عدالصباح قال حدثنا شبابة عنورقاء عن ابن أبي تجييح عن مجاهد . ماننسخ من آية قال نزيل حكمها ونثبت خطها ﴿ ونسخ مَانَ ﴿ كاحدثنا عدبن جعفر قال حدثنا ابن ديسم (١) قال حدثنا أبو عمرو الدورى عن الكسائي ( وما أدسلنا من قبلك من دسول ولانبي إلا إذا تمنى ألتى الشيطان في أمنيته ) قال فى تلاوته فينسخ الله مايلتي الشيطان فانه يزيله ولايتلى ولايثبت في المصحف ﴿ قال أبوجعفر ﴾ وهذا مشتق من نسخت الشمس الظل \* وقد زعم أبوعبيد أن هذا النسخ الثانى قدكان ينزل على النبى والمستخالة السورة فترفع فلاتتلى ولاتثبت واحتج أبوعبيدالله بأحاديث صحيحةالسند وخولف أبوعبيد فيماقال والذين خالفوه على قولين \* منهم من قال لا يجوز ماقال ولا يسلب النبي عَلَيْكَ شيمًا من القرآن بعد ماأنزل عليه واحتجوا بقوله تعالى ( ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ) • والقول الآخر ان أباعبيد قدجاء باحاديث إلا أنه غلط في تأويلها لأن تأويلها على النسيان لاعلى النسخ \* وقد تأول مجاهد وقتادة أوننساها على هذا من النسيان وهومعنى قولسعد بنأبي وقاص وفيه قولان آخران عنابن عباس قالماننسخ منآية نرفع حكمها أوننساها نتركها فلاننسخها وقيل ننساها نبيح لكم تركها وعلى قراءة البصريين ننساها أحسن ما قيل في معناه أو نتركها ونؤخرها فلا ننسخها ونسخ الله وهو من نسخت الكتاب لميذكر أبوعبيد إلا هذه الثلاثة \* وذكر غيره دابعا قال تنزل الآية وتتلى فيالقرآن ثم تنسخ فلاتتلى فيالقرآن ولاتثبت فى الخط ويكون حكمها ثابتا ، كادوى الزهرى عن عبدالله بن عباس قال خطبنا عمر ابن الخطاب قال كنا نقرأ الشيخ والشيخة إذا زينا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُو ﴾ وإسنادا لحديث صحيح إلا أنه ليسحكمه حكم القرآن الذي نقله الجاعة عن الجاعة ولكنه سنة ثابتة \* وقدية ول الانسان كنت اقرأكذا لغير القرآن \* والدليل على هذا أنه قال ولو لا أنى أكره أن يقال زاد عمر في القرآز لزدته (٢)

(٢) \_ قلت ساق هذا الحديث ابن سلامة وغيره و نص ابن سلامة وقد جعله ثاني الأصرب

<sup>(</sup>۱۱) ـ قلت هكذا ضبط بالأصل وقد تقدم فى باب الترغيب فى تعلم الناسخ والمنسوخ بلفظ ابن دسيم مكررا فلاأدرى أهو هو أم هذا غيره وكلا الاسمين لم أقف اله على ذكر فليحرد

#### اب کے۔

الفرق بين النسخ والبداء (١)

الفرق بين النسخ والبداء أن النسخ تحويل العباد من شيء قدكان حلالا فرم أوكان حراماً فيحلل أوكان مطلقاً فيحظر أوكان محظورا فيطلق أوكان مباحافيمنع أوممنوها فيباح إرادة الاصلاح للعباد. وقدعلم الله جل ثناؤه العاقبة في ذلك وعلم وقت الآمرية أنه سينسخه إلى ذلك الوقت فكان المطاق على الحقيقة غير المحظور. والصلاة كانت إلى بيت المقدس إلى وقت بعينه مم حظرت فصيرت إلى الكعبة \* وكذا قوله إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجوا كم صدقة قدعلم عزوجل أنه إلى وقت بعينه مم ينسخه في ذلك الوقت \* وكذا تحريم السبت كان في وقت بعينه على قوم ثم نسخ و أمر قوم آخر و ن باباحة العمل فيه \* وكان الأول المنسوخ حكمة وصواباتم نسخ و أزيل بحكمة وصواب كالمدن في المناف وقد و مرابع المناف وقد و المناف وقد و حكمة وصواب كالمناف وقد و مرابع المناف وقد و مرابع المناف وقد و مرابع المناف وقد و مرابع المناف و مرابع و أن يل بحكمة في المناف و مرابع المناف و مرابع و مر

الثلاثة التى اقتصر عليها و حصر و جوه النسخ بها \* قال و آماما نسخ خطه و بقي حكمه فمثل ما دوى عن عمر بن الخطاب دضى الله عنه أنه قال لو لا أن أكره أن يقول الناس إن عمر ذا دفى القرآن ما نيس فيه ل تبت آية الرجم و أثبتها و الله لقد قرأتها على عهد رسول الله علي الترغبو اعن آبائكم فان ذلك كفر بكم الشيح والشيخة إذا زنيا فا رجم ها البتة نكالا من الله و الله عزيز حكيم \* قلت و النسخ الأول الذي حكاه أبن سلامة هو النسخ الله في الذي ذعمه أبو عبيد \* قال و هو ما نسح خطه و حكمه و مثل له بما روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال بناقر أعلى عهد رسول الله و الله و الله عنه المناف و الله و الله

(۱) قلت قد أشار المصنف رحمه الله تمالى في مقدمة كتابه إلى أنا سيذكر الفرق بين النسخ والبداء لمعارضة اليهو دوالجهال فيه وقدو في فيا آتي به هنا ولكنى وجدت في ذلك كلاما لابن حزم أذكر هنا قل وأنكر اليه و دالنسح وقالو اإنه يؤذن بالفلط والبداء وهم قد غلطو الان النسخ رفع عبادة قد علم الآمر أن بها خير اثم إن للتكليف بها غاية ينتهى إليها ثم يرفع الا يجاب والبداء هو الانتقال عن المأمو وبه بأمر حادث لا يعلم سابق و لا يمتنع جو از النسخ عقلا لوجهين أحدها أن للا مم أن يأمر عاشاء وثانيها أن الذفس إذا مرنت على أمر ألفته عقلا لوجهين أحدها أن للا مم أن يأمر عاشاء وثانيها أن الذفس إذا مرنت على أمر ألفته

# حر باب گھ۔ ذکر بعض الاحادیث

---

فن ذلك ما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن عبد الله بن أبي بهر عن عمرة عن عائشة قالت كان فيما نرل من القرآن عشر دضعات معلومات يحرمن فنسخت بخمس معلومات يحرمن فنسخت بخمس معلومات يحرمن فقوفى رسول الله وسليلية وهن مما نقرأ من القرآن في قال أبو جعفر به فتنازع العلماء هذا الحديث لما فيه من الاشكال . فنهم من تركه وهو مالك بن أنس وهو داوى الحديث ولم يروه عن عبد الله سواه \* وقال دضعة واحدة تحرم وأخذ يظاهر القرآن قل الله تعالى ( وأخو اتكم مرائرضاعة ) \* وممن تركه أحمد ابن حنبل وأبو ثور قالا يحرم ثلاث دضعات لقول الني عينياتي لا تحرم المهة ولا المصتان في قال أبو جعفر في وفي الحديث لفظة شديدة الاشكال وهو قولها فتوفى رسول الله عينياتية وهن مما نقرأ في القرآن \* فقال بعض جلة أصحاب الحديث قدروى هذا الحديث رجلان جليلان أثبت من عبدالله بن أبى بكر قلما يذكرا زهذا فيها فاذا نقلت عنه إلى غيره شق عليها لمكان الاعتياد المألوف فيظهر منها إذعان الانتياد لطاعة الا من انتهى يتصرف قايل

وهمالقامم بن عدبن أبي بكر الصديق دضى الله عنه ويحيى بن سعيد الأنصارى \* وممن قال بهذا الحديث وأنه لا يحرم إلا بخمس رضعات الشافعي \* وأما القول في تأويل وهن مها نقر أ فى القرآن فقدذكر نارد من رده ومن صحيحه قال الذى نقرأ من القرآن (وأخو اتكمن الرضاعة ) . وأما قول من قال إن هذا كان يقرأ بعد وفأة رسول الله عَلَيْكُ فَعُظيم الآنه لو كان مما يقرأ لكانت عائشة رضى الله عنها قدنبهت عليه ولكان قد نقل 'إلينا في المصاحف التي نقلها الجماعة الذين لايجوز عليهم الغلط \* وقد قال الله تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر وإناله لحافظون ) وقال ( إن علينا جمه وقرآنه ) ولوكان بقي منه شيء لم ينقل إلينا لجاز أن يكون مالم ينقل ناسخاً لمانقل فيبطل العمل بمانقل ونعوذ بللة منهذا فانه كفر • وممايشكل منهذا مادواها للبث بنسعد عن يونس عن الرهري عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحادث بن هشام قال \_ قرأ رسول الله عليالية بمكة (والنجم إذا هوى) فلما بلغ (أفرأيتم اللات والعزي) قال فان شفاعتهم ترتجى فسها فلقيه المشركون والذين فى قلوبهم مرض فسلموا عليه وفرحوا فقال إنماذلك من الشيطان فأنزل الله عز وجل ( وماأرسلنا من قبلك من رسول ولانبي إلا إذا تمنى آلْتِي الشيطان في أمنيته فينسيخ الله مايلتي الشيطان ) \* الآية وقال قتادة قرىء فان شفاعتهم ترتجى وانهم لهم الفرانيق العلا ﴿ قال أبوجعةر ﴾ الحديثان منقطعان والكلام على التأويل فيهما قريب \* فقال قوم هذا على التوبيخ ليتوهموا هذا وعندكما نشفاعتهم ترتجى ومثله وتلك نعمة تمنهاعلى وقيل شفاعتهم ترتجى على قولكم ومنه (فلمارأى الشمس بازغة قال هذاربي) ومثله (أين شركائي) أي على قولكم \* وقيل المعنى والغرانيق العلا يعنى الملائكة ترتجبي شفاعتهم فسها بذلك عن هذا الجواب وقيل إنما قال الله تمالى (ألتي الشيطان في أمنيته ) ولم يقل أنه قال كذا فيجوز أن يكون شيطان من الجن ألتي هذا ومن الانس \* ومما يشكل من هذا الحديث في أن قوله (وإنتبدوا مافىأنفسكم أوتخفوه يحاسبكم بهالله) نسخه (لايكلف الله نفسا إلاوسعها لهاماكسبت) وهذا لايجوز أن يقع فيه نسخ لأنه خبر ولكن التأويل في الحديث لأن فيه لما أنزلالله ( وإن تبدوا منى أنفسكم أو يخفو ه يحاسبكم به الله ) اشتد عليهم ووقع في قلوبهم منه شيء عظيم فنسخ ذلك ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) أى فنسخ ماوقع فى قاوبكم أى أزاله ورفعه \* ومن هذا المشكل قوله تعالى ( والذين لا يدعون معاللة إلها آخر ولا) إلى قوله (ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة و يخلد فيه مهانا إلامن تاب وآمن) ثم نسخه (ومن يقتل مؤمناً متعمدا) وهذا لا يقع فيه ناسخ ولامنسوخ لأنه خبر ولكن تأويله إن صح نزل بنسخته (۱) والآيتان واحديد لك على ذلك (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا) ومن هذا (ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته) قال عبدالله بن مسعود نسخهما (فاتقوا الله مااستطعتم) أى نزل بنسختهما وها واحدوالدليل على ذلك قول ابن مسعود حق تقانه أن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلا ينسى هو قال أبوجعفر كالمناسخ هو المخالف للمنسوخ من جميع جهاته الرافع له المزيل حكمه وهذه الاشياء تشرح بأكثر من هذا في موضعها من السور إن شاء الله تعالى المؤسون السور إن شاء الله تعالى

#### ---

# ( باب )

# ﴿ السور التي يذكر فيها الناسخ والمنسوخ (٢) ﴾

قاول ذلك السورة التي يذكر فيها البقرة (٣) \* حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا أبوصالح قال حدثنا معاوية بنصالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال \* فكان أول ما فسخ الله عز وجل من القرآن القبلة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما فسخ الله عز وجل من القرآن القبلة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولم فسخت الكتاب \* وقد تقدم مثله للمصنف عن أبي عبيد وسماه النسيخ الثالث (٢) \_ قائدة لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى السور التي لم يدخلها الناسخ ولا المنسوخ أسوة بغيره من صنف في ذلك كابن سلامة وابن حزم فانهما أفردا بابا لذكر السور التي دخلها الناسخ ولم يدخلها المنسوخ وكذا التي دخلها المنسوخ وكذا التي دخلها المنسوخ وكذا التي دخلها المنسوخ ولم الناسخ \* وسناتي على ذكر ذلك في آخر الكتاب في أبواب أخر من متممات هذا العلم لتكون خدمتنا لكتاب الله عز وجل في نشر هذا الكتاب وتسهيله خدمة لا يحتاج المطالع معها إلى كتاب آخر إن شاء الله الكتاب وتسهيله خدمة لا يحتاج المطالع معها إلى كتاب آخر إن شاء الله الكتاب عدمة لا يحتاج المطالع معها إلى كتاب آخر إن شاء الله الكتاب وتسهيله خدمة لا يحتاج المطالع معها إلى كتاب آخر إن شاء الله الكتاب والله ولا منسوخ \* و زاد الكتاب قالم النسلامة لان أولم الناء وآخرها دعاء \* وحكيا أن سورة البقرة مدنية بلاخلاف النسلامة لان أولم الناء وآخرها دعاء \* وحكيا أن سورة البقرة مدنية بلاخلاف

لما هاجر إلى المدينــة وكان أكثرها اليهود أصره الله تعــالى أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود بذلك فاستقبلها رسول الله عليالية بضعة عشر شهرا وكان رسول الله عَلَيْكِيْرُ يحب قبلة إبراهيم عليه السلام فكان يدعو الله وينظر إلى السماء فأنزل الله تعالى (قد نرى تقلب وجهك في السماء) إلى قوله ( فولوا وجوهكم شطره ) يعنى نحوه فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فأنزلالله تعالى ( قلله المشرق والمغرب فأينها تولوا فثم وجه الله) وقال تعالى ( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ) قال ابن عباس ليتميز أهل اليقين من أهل الشرك الشرك هنا الشك والريبة ﴿ قُلُ أَبُو جَعْمُ ﴾ وهـ ذا يسهل في حفظ نسح عـ ذه الآية ونذكر ما فيها من الاطالة كما شرطنا \* فمن ذلك ما قرأ على أحمد بن عمر عن عهد ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد و حدثنا جعفر بن مجاشع قال حدثنا إبراهيم ابن إسحق قال جدثنا ابن نمير قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوافة قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال صلى رسول الله عَلَيْكُ عِلَمْ. إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه وبعد ما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرا مم صرف إلى الكعبة ﴿ قال أبو جعفر ﴾ قال وفي حديث البراء صلى ستة عشر شهرا أو تسعة عشر شهرا \* ودوى الزهرى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ابن مالك قال صرف النبي عَلَيْكُ إلى الكعبة في جمادي الأخرى وقال ابن إسحق في رجب وقال الواقدي في النصف من شمعبات ﴿ قال أبو جعفر ﴾ أولاها بالصواب الأول لأن الذي قال به أجل ولأن رسول الله عَلَيْكُمْ قدم المدينة في شهر ربيع الأول فاذا صرف في آخر جمادى الأخرى إلى الكعبة صاد ذلك ستة عشرشهرا كما قال ابن عباس \* وأيضاً فاذا صلى إلىالكعبة في جمادى الآخرى فقد صلى إليها فيما بمدها فعلى قول ابن عباس إن الله عز وجل كان أمره بالصلاة إلى بيت المقدس ثم نسخه « قال غيره بل نسح فعله ولم يكن أمره بالصلاة إلى بيت. وخالفه في ذكر الآيات وخالفهما ابن حزم \* فقال ففيها ستة وعشر ون موضعاً ولميتفقوا إلافى بضع عشرة آية وسأذكر أثناء ذلك بعض ماخالفاه فيهو مااختلفاهافيه

المقدس ولكن النبي والمسلح عن الله الله الله الله الله عنه حتى يؤمر بنسح فلك وقال قوم بل نسح قوله ( فأينا تولوا فتم وجه الله ) بالامر بالصلاة إلى الكعبة وقال أبو جعفر هه أولى الاقوال بالصواب الاول وهو صيبح والذي يطعن في إسناده يقول ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس وإنحا أخذ التفسير من عجاهد وعكرمة في قال أبو جعفر هه وهذا القول لا يوجب طعناً لانه أخذه عن وجلين ثقتين وهو في نفسه ثقة صدوق \* وقد حدثني أحمد بن عبد الازدي قال معمت على بن الحسين يقول سمعت الحسن بن عبد الرحمن بن فهم يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول بمعمر كتاب التأويل عن معاوية بن صالح (١) لو أن رجلا وحل إلى مصر فحكتبه ثم الصرف به ما كانت دحلته عندي تذهب باطلا وحل الآية ناسخة لقوله تعالى ( فأينا تولوا فتم وجه الله ) فبعيد لأنها تحتمل أشياء سنبينها في ذكر الآية الثانية

### 

قال الله تعالى (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله إذا لله واسع عليم) ولا علماء في هذه ستة أقوال . قال فتادة هي منسوخة و ذهب إلى أن المعنى صلوا كيف شئتم فان المشرق والمغرب لله عز وجل فيث استقبلتم فتم وجه الله لا يخلو منه مكان كا قال تعالى ( ما يكون من بجوى ثلاثة إلا هو را بعهم ولا خسة الاهو سادسهم) . قال ابن زيد كانو اينحون أن يصلوا إلى أى قبلة شاؤا لأن المشارق والمغارب لله جل ثناؤه فأنزل الله تعالى فأينما تولوا فتم وجه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يهود قد استقبلوا بينا من بيوت الله تعالى يعنى بيت المقدس فصلوا اليه فصلى رسول الله والمنابق وأصحابه بضعة عشر شهرا فقالت اليهود مااهندى فقبلوا اليه فعملوا الله فقال الله تعالى لقبلة حتى هديناه فكره النبي والمناء في قولهم و دفع طرفه الى السماء فأنزل الله تعالى ( قد نري تقلب وجهك في السماء ) هو قال أبوجه فرقه فهذا قول . وقال مجاهد في قوله تعالى ( فأينما تولوا فتم وجه الله ) معناه أينما تولوا من مشرق أومفرب في قوله تعالى ( ن في تما تولوا فتم وجه الله ) معناه أينما تولوا من مشرق أومفرب في قوله تعالى ( ن فاينما تولوا فتم وجه الله ) معناه أينما تولوا من مشرق أومفرب في قوله تعالى ( ن فاينما تولوا فتم وجه الله ) معناه أينما تولوا من مشرق أومفرب في قوله تعالى ( فأينما تولوا فتم وجه الله ) معناه أينما تولوا من مشرق أومفرب في قوله تعالى ( فأينما تولوا فتم وجه الله ) معناه أينما تولوا من مشرق أومفرب

<sup>(</sup>١) \_ قلت يتوجه ذكر هذا تعديلا من الامام أحمد لابن أبي طلحة على أنه قال فيه له أشياء مذكرات حكى ذلك عنه في الخلاصة والله أعلم

فتم جهة الله التي أمر بها وهي استقبال الكعبة فجعل الآية ناسخة وجعل قتادة. وابن زيد الآية منسوخة . وقال إبراهيم النخعي من صلى في سفر ومطر وظلمة هديدة إلى غير القبلة ولم يعلم فلا أمادة عليه فأينما تولوا فتم وجه الله والقول الرابع أنقوما قالوا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلى عليه وكان يصلي إلى غير قبلتنا فأنزل الله عز وجل (ولله المشرق والمغرب) \* والقول الخامس أن المعنى ادعوا كيف شئتم مستقبلي القبلة وغير مستقبليها فأينما تولوا· فتم وجه الله يستجيب له \* والقول السادس من أجلها قولا وهو أن المصلى في السفر على راحلته النوا فلجائزته أن يصلى إلى قبلة وإلى غير قبلة ﴿ قال أبوجعفر ﴾ وهذا القول عليه فقهاء الامصار و يدلك على صحته أنه \* قرأ على أحمد بن شعيب. عن عهد بن المنني وعمرو بن على عن يحيى بن سعيد عن عبد الملك قال حدثناسعيد. ابن جبير عن ابن عمر أن رسول الله عَيْسِيَّة كان يصلى وهو مقبل من مكة إلى المدينة على دا بته وفى ذلك أنزل الله ( فأينها تُولُوا فتم وجه الله ) قال أنبأنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبدالله بن دينار وعن ابن عمر أن رسول الله عَلَيْكُ كَان يعملي على واحلته حيثًا توجهت به ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ والصواب أن يقال ان الآية ليست بناسخة ولامنسوخة لأن العلماء قدتنازعوا القول فيها وهي محتملة لغير النسخ وماكان محتملا لغير النسخ لم يقل فيه ناسخ ولامنسوخ إلا بحجة يجب التسليم لمآ فأماما كان يحتمل المجمل والمفسر والعموم والخصوص فعن النسيخ بمعزل ولأسيما مع هذا الاختلاف وقد اختلفوا أيضاً في الآية الثالثة (١)

#### -X69X-

#### سے باب کھے۔

﴿ ذَكُرُ الآية الثالثة من هذه السورة ﴾

قال الله جلمن قائل (حافظو اعلى الصاوات والصلاة الوسطى) الآية وقال أبوجعفر على أما ماذكر في الحديث فالصلاة الوسطى صلاة العصر \* ويقال إن هذا نسخ أى دفع ويقال إن هذه قراءة على التفسير أى حافظو اعلى الصاوات والعلاة الوسطى وهي صلاة.

(١) ــ قال ابن حزم \* والآية الرابعة قوله تعالى ( ولله المشرق والمغرب ) هذا عمل والمنسوخ منها قوله ( فأينما تولوا فثم وجهالله ) الآية وناسخها قوله تعالى.

المصر \* فأما ( وقوموا لله قانتين ) فن الناس من يقول القنوت القيام \* ومنهم من يقول القنوت بحديث عمر و بن الحارث عن دداج عن أبي الهيثم عن أبي سعيدالخدرى عن النبي عليه المسلام في الصلاة في قالران فهو طاعة \* وقال قوم وقوموا لله قانتين ناسخ السكلام في الصلاة في قال أبوجعقر كه فهذا أحسن ماقيل فيسه \* كاقرأ على أحمد بن شعيب عن سويد بن نصر عن عبدالله بن المبادك عن أساعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة في عهد رسول الله عليه المحتلم أحد منا بحاجته حتى فولت ( وقوموا لله قانتين ) فنهينا حينئذ عن الكلام في قال أبوجعفر كه وهذا إسناد صحيح وهوموافق للقول الأول از القنوت الطاعة أى قوموا مطيمين فيما أمركم به من ترك الكلام في الصلاة في الصلاة في المسلاة وهي ثلاث آيات والآية الرابعة في القصاص

#### 

حر باب ﴾ ﴿ ذكر الآية الرابعة ﴾

(ياأيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والآنثى بالآنثى فن عنى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان) إلى آخر الآية \* في هذه الآية موضعان أحدها الحر بالحر والعبد بالعبد والآنثى بالآنثى فيسه خمسة أقوال \* منها ماحد ثنا عليل بن أحمد قال حدثنا عد بن هشام السدومي قال حدثنا عاصم بن سليمان قال حدثنا جو يبر عن الضحاك عن ابن عباس الحر بالحر والعبد بالعبد والآنثى بالآنثى قال نسختها وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس \* ودوى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال كان الرجل لا يقتل بالمرأة ولكن يقتل الرجل والمرأة بالمرأة فنزلت إن النفس بالنفس فو قال أبوجعفر على يقتل الرجل والمرأة بالمرأة فنزلت إن النفس بالنفس فو قال أبوجعفر على الحمد الربط والمرأة بالمرأة فنزلت إن النفس بالنفس فو قال أبوجعفر على الحمد المربط وحكى ذلك أيضاً الواحدى في أسباب النزول معتمدا على دواية ابن أبي طلحة الخامسة \* وحكى ذلك أيضاً الواحدى في أسباب النزول معتمدا على دواية ابن أبي طلحة ( ٢ - ناسح )

فهذا قول ﴿ وقالالشعبي نزلت في قوم تقاتلوا فقتل بينهم خلق فنزل هذا لأنهم قانوا لايقتل بالعبد منا إلا الحر ولا بالأنثى إلاالذكر \* وقال السدى في الفريقين وقعت بينهم قتلى فأمرالنبي عليالية أن يقاص بينهم ديات النساء بديات النساء وديات الرجال بديات الرجال \* والقول الرابع قول الحسن البصرى رواه عنسه قنادة وعوف وزعم أنه قول على بن أبي طالب رضي الله عنه ، قال هذا على التراجع إذا قتل رجل امرأة كان أولياء المرأة بالخيار إنشاؤا قتلوا الرجل وأدوا نصف الدية وإن شاؤًا أخذوا الديه كاملة وإذا قتل رجل عبداً فانشاء مولى العبد أن يقتل الرجل ويؤدى بقية الدية بعد تمن العبد (١) وإذا قتل عبد رجلا فان شاء أولياء الرجل أن يقتلوا العبد ويأخذوا بقية الدية وإن شؤا أخذوا الدية ﴿ والقول الخامس أن الآية معمول بها بقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والآنثي بالآنثي بهذه الآية وبقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل والحر بالعبد والعبد بالحر لقوله تعمالي ( ومن قتل مظلوماً فقدجعانا لوليه سلطانا ) وبقول رسولالله عِيَالِيَّةِ الذي تقتله الجاعة المؤمنون تتكافأ دماؤهم فهوصحيح عنالنبي عَلَيْكِيْدٍ \* كَاقرأ على أحمد بن شعيب عن مجد بن المثنى قال حدثما يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن قيس ابن عباد قال \* الطلفت أنا والاشتر الى على بن أبي طالب رضى الله عنه فقلنا هل عهد إليك نبى الله عَلَيْكِيْ شيئاً لم يعهده إلى الناس قال لا إلا ما في كتابي هــذا فأخرج كتابا من قراب سيفه فاذا فيه المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يدعلى ماسواهم ويسمى بذمتهم أدناهم لايفتل مؤمن بكادر ولاذو عهد في عهده من أحدث حدثًا فعلى نفسه ومن آوى محدثًا فعليه لعبة الله والملائكة والناس أجمعين ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُر ﴾ فسوى رسول الله عَيَالِيَّةِ بِير المؤمنين في الدنيا (١) قلت هذا على أن دية العبد على النصف من دية الحر \* والمحفوظ عن على رضى الله عنه كما حكاه الامام أبو بكر أحمد بن عمر و النبيل أبوعاصم الضحاك في كتاب الديات له بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده أن أبا بكر وعمر دضي الله عنهما كان يقولان الحريقتل بالعبد وقال وروى عن على وعبدالله (أي ابن عمر) انهما قالا إذا قتل الحر العبد فهوقود \* تم قال وحدثنا عن عبدالرحيم عن ليث عن الحكم وسعيد بن المسيب وإبراهيم والسعبي منه

شريفهم ووضيعهم وحره وعبده \* وهذا قول الكوفيين في العبد خاصة \* فأما في الدكر والآنثي فلا اختلاف بينهم إلا ماذكرناه من التراجع \* والموضع الآخر ( فن عني له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ) الآية \* قيل هي ذاسخة لما كان عليه بنو اسرائيل من القصاص بغير دية \* كما حدثنا أحمد بن عبد بن نافع قال حدثنا صلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأ نامعمر عما بن أبي نجيح عن مجاهد وابن عيينة عن عمر و بن دينار عن مجاهد عمر ابن عباس . قال كان القصاص في بني إسرائيل ولم تكن الدية فقال الله عز وجل لهذه الأمة ( في عني له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ) قال عقوه أن يقبل الدية في العمد واتباع بالمعروف من الفالب ويؤدى إليه المطلوب باحسان ( ذلك تخذيف من ربكم ورحمة ) عما كتب على من كان قبلكم فو قال أبو جعفر كه يكون التقدير فن صفح له عن الواجب عليه من الدم فأخذت منه الدية \* وقيل عني بمعني كثر من قوله عز وجل حتي (١) عقوا وقيل كتب بمعني فرض على التمثيل وقيل كتب عليكم في اللوح المحفوظ (٢) وكذا كتب في آية الوصية وهي الآية الخامسة

#### **学**

<sup>(</sup>۱) ــ قلت قوله حتى عفوا \* هكذا وقع لنا فىالأصل وأماعنى بمعنى كثر فقد حكاه الراغب فى مفرداته وابن الأثير فى نهايته ومثلاله بحديث أمره على المنتج باعفاء اللحى وهو أن بوفر شعرها فلايقصه من عفا الشيء إذا كثر

<sup>(</sup>٢) ـ قلت قال ابن حزم وابن سلامة قوله تعالي (كتب عليكم القصاص فى القتلى الحربالحروالعبد بالعبد والآنثى بالآنثى) قالا إلى هناموضع النسخ وباقى الآية بحكم قالا والله ظلابن سلامة وأجمع المفسر ون على نسخ مافيها من المنسوخ واختلفوا في فاسخها فقال العراقيون وجماعة ناسخها الآية التى فى المائدة وهى قوله تعالى (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) الآية وقال الحجازيون وجماعة ناسخها الآية التى في بنى إسرائيل (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلايسرف في القتل) قالا وقتل الحر بالعبد اسراف وكذلك قتل المسلم بالكافر \* ثم حكى ابن سلامة قول العراقيين بجواز قتل المسلم بكافر معاهد

# حدثر باب گید ﴿ ذكر الآية الخامسة ﴾

قال جل ثناؤه (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والآقر بين بالمعروف حقاً على المتقين ) في هــذه الآية خمسة أقوال فن قال ان القرآن يجوز أن ينسخ بالسنة قال نسخها لا وصية لوادث \* ومن قال من الفقهاء لا يجوز أن ينسخ القرآن إلا قرآن قال نسخها الفرائض \* كما حدثنا على بن الحسين عن الحسن بن عهد قال حدثنا حجاج عرب ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله ( الوصية للوالدين والأقربين ) نان كان ولد الرجل يرثونه فللوالدين والأقربين الوصية فنسخها ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) وقال مجاهد نسخها ( يوصيكمالله في أولا دكم للذكر مثل حظ الأنثيير) الآية \* والقول الثالث قاله الحسين قال نسخت الوصية للوالدين وثبتت للا قربين الذين لا يرثون وكذا روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس وقال الشعبي والنخعي الوصية للوالدين والأقربين على الندب لا على الحتم والقول الخامس أن الوصية للوالدين والاقربير واجبة بنص الكتاب إذ كانوا لا يرثون ﴿ قَالَ أَبُو جَمْفُر ﴾ وهذا قول الضحاك وطاوس (١) قال طاوس من أوصى لأجنبي وله أقرباء انتزعت الوصية فردت إلى الأقرب . قال الضحاك من مات وله شيء ولم يوص لأقربائه فقد مات على معصية الله عز وجل. وقال الحسن إذا أوصى رجا لقوم غرباء بثلثه وله أقرباء أعطى الغرباء ثلث الثلث ورد الباقى على الأقرباء ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفَر ﴾ تنازع الملماء مدنى هذه الآية وهي متاوة فالواجب أن يقال أنها منسوخة لأن حكمها ليس ينافي حكم ما فرض الله من الفرائض فوجب أن يكون ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت) الآية \* كقوله عز وجل (كتب عليكم الصيام

<sup>(</sup>۱) ـ قلت وحكاه ابن سلامة عن الحسن البصرى أيضاً والعلاء بن زيد ومسلم بن يساد بعد حكايته مذهب مرقال أنها منسوخة و ناسخها الكتاب والسنة . وقال ابن حزم هي منسوخة و ناسخها قوله تعالي (يوصيكم الله في أولادكم) الآية

#### باب کے

ذكرقوله (كتب عليكم الصيام كاكتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) وهي الآية السادسة ﴿ قال أبو جعفر ﴾ في هذه الآية خمسة أقوال \* قال جابر بن سمرة هي ناسخة لصوم يوم عاشو داء يذهب إلى أن النبي الله أمربصوم يوم عاشوراء فلما فرض صيام شهر رمضان نسيح ذلك فمن شاء صام يوم عاشو راء ومن شاء أفطر وإن كان قد صح عن النبي عَلَيْتُهُ من حديث أبي قتادة صوم عاشوراء يكفر سنة مستقبلة \* وقال عطاء (كتب عليكم الصيام كاكتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) كتب عليكم صيام ثلاثة أيام من كل شهر ﴿ قَالَ أَبُو جَعْفُر ﴾ فهــذان قولان على أن الآية ناسخة ﴿ وقال أبو العاليــة والسدى هي منسوخة لأن الله تعالى كتب على من قىلنا إذا نام بعد المغرب لم يأكل ولم يقرب النساء ثم كتب ذلك علينا فقال تعالى ( كتب عليكم الصيام كاكتب على الذين من قبلكم ) ثم نسخه بقوله عز وجل ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) وبما بمده \* والقول الرابع أن الله تعالى كتب علينا الصيام شهرا كماكتب على الذين من قبلنا وأن نفعل كما كانوا يقعلون من ترك الأكل والوطء بعد النوم ثم أباح الوطء بمد النوم إلى طلوع الفجر \* والقول الخامس أنه كتب علينا الصيام وهو شهر رمضان كاكتب صوم شهر رمضان على من قبلنا قال مجاهد كتب الله صوم شهر رمضان على كل أمة . وقال قتادة كتب الله صوم شهر دمضان على من قبلنا وهم النصادى ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُو ﴾ وهذا أشبه ما في هذه الآية وفي حديث يدل على صحته قد مر قبل هذا غير مسند ثم كتبناه مسندا عن عد بن عد بن عبد الله \* قال حدثنا الليث بن الفرج قال حدثنا معاذ ابن هشام عن أبي عبد الله الدستوادي قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن دغفل بن حنظة عن النبي عَلَيْكَ قال \_ كان على النصاري صوم شهر دمضان فرض رجل منهم فقالوا لئن الله عز وجل شفاه لنزيدن عشرا ثم كان آخر فأكل لحما فأوجع الله فأه فقالوا لئن الله عز وجل شفاه لنزيدن سبعاً ثم كان ملك آخر غقال لنتمن هــذه السبعة الآيام وتجمــل صومنا في الربيع قال فصاد خمسين

﴿ قَالَ أَبِو جَمْفُر ﴾ أما قول عطاء إنها ناسخة لصوم ثلاثة أيام فغير معروف وقول من قال نسح منها الآكل والوطء بعد النوم لا يمتنع وعد تكون الآية ينسح منها الشيء (١) \* كما قيل في الآية السابعة

#### +33883×3+

### مر باب گھ۔ ذکر الآیة السابعـــة

قال الله عزوجل (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خيرله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون) في قال أبو جعفر كه في هذه الآية أقوال أصحها منسوخة \* شأو الآية بدل على ذلك والنظر والتوقف من رجلين من أصحاب رسول الله على الله على أحمد بن شعيب عن قتيبة بن سعيد ، قال حدثنا بكر بن مضر عن عرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع عن الله كل من مناه أن يفتدى فعل حتى نسختها فدية طعام مسكين) كان من شاء مناصام ومن شاء أن يفتدى فعل حتى نسختها الآية التى بعدها فوقال أبوجعفر كله حدثنا على بن الحسين عن الحسن بن عبد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعنهان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قول الله عز وجل (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا) قال كان الرجل يصبح صائماً والمرأة في شهر دمضان ثم إن شاء أفطر وأطعم مسكيناً فنسختها الرجل يصبح صائماً والمرأة في شهر دمضان ثم إن شاء أفطر وأطعم مسكيناً فنسختها وعلى الذين يطيقونه كان الرجل يصوم من رمضان ثم يعرض له العطش فأطلق له وعلى الذين يطيقونه كان الرجل يصوم من رمضان ثم يعرض له العطش فأطلق له الفعار وكذا الشيخ الكبير والمرضع ويطعمون عن كل يوم مسكيناً فن تطوع وعلى الذين يطيقونه كان الرجل يصوم من رمضان ثم يعرض له العطش فأطلق له الفعار وكذا الشيخ الكبير والمرضع ويطعمون عن كل يوم مسكينا فن تطوع والن سدي قال ابن حزم وابن سلامة الآية منسوخة \* وقال ابن سدامة الآية منسوخة \* وقال ابن عرب قبلك ) الم من هد

<sup>(</sup>۱) \_ قال ابن حزم وابن سلامة الآية منسوخة \* وقال ابن سـ لامة اختلف الناس فى الاشارة . أى فى قوله (كاكتب على الذين من قبلكم) إلى مبن هى فقالت طائفة هى الامم الخالية وذلك أن الله تعالى ما أرسل نبيا إلا وفرض عليه وعلى أمته صيام شهر ومضان كفرت الامم كلها وآمنت به أمة مجد المستنين فيكون التنزيل على هـ ذا الوجه مدحا لهذه الامة وقال الاخرون الاشارة إلى النصارى

خيرا فأطعم مسكينين فهو خير له ﴿ وقال الزهري فمن تطوع خيرا صام وأطعم , مسكيناً فهو خير له وقيسل المعنى الذي يطيقونه على جهد ﴿ قَالَ أَبُو جَعْفُر ﴾ الصواب أن يقال الآية منسوخة بقول الله عز وجل ( فمن شهد منكم الشهر قليصمه ﴾ لأن من لم يجعلها منسوخة جعلها مجازا قال المعنى يطيقونه على جهدأوقال كانوا يطيقونه فأضمركان وهو مستغن عن هذا وقد اعترض قوم بتراءة من قرأ يطوقونه ويطوقونه ولايجوز لآحد أن يعترض بالشذوذ على مانقلته جماعة المسلمين في قراءتهم وفي مصاحفهم ظاهرا مكشوفا ومانقل على هذه الصورة فهو الحقالذي لايشك فيه أنه منعندالله ومحظود علىالمسلمير أن يعارضوا ما تبتن به الحجة والعلماء قداحتجوا بهذهالآية وإن كانت منسوخة لأنها ثابتة في الخط وهذا لايمتنع وقد أجمع العلماء على أن قوله تعالى ( واللاتي يأتين الفاحشة من قسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) أنه منسوخ وتبينوا منها شهادة أربعة فى الزنا فكذا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكير ون كانت منسوخة ففيها حجة أنه قد أجمع العلماء على أن المشايخ والعجائز الذين لايطيةون الصيام أويطيقونه على مشقة شديدة فلهم الافطار \* وقال ربيعة ومالك لاشيء عليهم إذا أفطروا غيرأن مالكا قاللو أطعموا عن كل يوم مسكينا مداكان أحب إلى وقال أنس بن مالك وابن عباس وقيس بن السائب وأبوهر يرة عليهم الفدية وهو قول الشافعي إتباعا منه لقول الصحابة وهذا أصل من أصوله وحجة أخري فيمن قال عليهم الفدية انهذا ليسعرض ولاهمسافرون فوجبت عليهم الفدية لتول الله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) والحجة لمن قال لا شيء عليهم أنه من أفطر عمن أبيح له الفطر فانما عليه القضاء إذا وصل إليه وهؤلاء لايصلون إلى القضاء وأمو ال الناس محظورة إلا بحجة يجب التسليم لها ولم يأت ذلك \* وبما وقع فيه الاختلاف الحبلي والمرضع إذا خافتا على ولديهما فأفطرتا ﴿ فَمَنَ النَّاسُ من يقول عليهما القضاء بلاكفارة هذا قول الحسن وعطاء والضحاك وإبراهيم وهو قول أهلالمدينة \* وقال ابن عمرومجاهد عليهما القضاء والكفارة وهو قولُ الشافعي \* وقول ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة عليهم الفدية ولاقضاء عليهما والحجة لمن قال عليهما القضاء بلا كفارة أن من أفطر وهو مأذون له في الفطر

فاتما عليه يوم يصومه كاليوم الذي أفطره وحجة من قال عليهما القضاء والكفارة أنهما أفطرتا من أجل غيرها فعليهما القضاء لتكمل العدة وعليهما الكفارة لقول الله عز وجل ( وعلى الذين يطيقونه فدية طمام مسكين ) وحجة من قال عليهما القدية من غير قضاء الآية وليس في الآية قضاء واحتج العلماء بالآية وإن كانت منسوخة وكان بعضهم يقول ليست بمنسوخة والصحيح أنها منسوخة (١) منه والآية الثامنة ناسخها باجماع

#### ---

#### ﴿ باب ﴾ ( ذكر الا ية الثامنة )

قال الله عز وجل (أحل لكم ليلة الصيام الرفت إلى نسائكم) الآية \* قال أبو العالية وعطاء هي ناسخة لقوله تعالى (كاكتب على الذين من قبلكم) وقال غيرها هي ناسخة لفعلهم الذي كانوا يفعلونه \* حدثنا جعفر بن مجاشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن عبدالملك قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء \* أن الرجل منهم كان إذا نام قبل أن يتعشا في رمضان لم يحل له أن يأكل ليلته ومن الفدحتي يكون الليل حتى نزلت (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الآبيض من الخيط الآسود من الفجر) نزلت في أبي قيس (٢) وهوابن عمر وأتي أهله وهو صائم يعني بعد المغرب فقال هل عندكم من شيء فقالت له امرأته لاتنم حتى أخرج فالتمعن شيئا فلما رجعت وجدته فائما فقالت وكلوا واشربوا حتى يتبين \* وقال كعب بن مالك في رمضان إذا نام أحدهم بعد المساء واشربوا حتى يتبين \* وقال كعب بن مالك في رمضان إذا نام أحدهم بعد المساء حرم عليه الطعام والشراب والنساء فسمر عمر بن الخطاب رضى الله عنه عند حرم عليه الطعام والشراب والنساء فسمر عمر بن الخطاب رضى الله عنه عند عليها وصنع كعب بن مالك مثل ذلك فأتي عمر النبي وتيناية فأخبره فنزلت (علم الله عليها وصنع كعب بن مالك مثل ذلك فأتي عمر النبي وتيناية فأخبره فنزلت (علم الله عليها وصنع كعب بن مالك مثل ذلك فأتي عمر النبي وتيناية فأخبره فنزلت (علم الله عليها وصنع كعب بن مالك مثل ذلك فأتي عمر النبي وتيناية فأخبره فنزلت (علم الله عليها وصنع كعب بن مالك مثل ذلك فأتي عمر النبي وتناية فأخبره فنزلت (علم الله عليها وصنع كعب بن مالك مثل ذلك فأتي عمر النبي عبد المناه في متلا فن الله في النبي المناه في النبي عبد النبي المناه في المناه في النبي المناه في النبي المناه في النبي المناه في النبي المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في النبي والمناه في المناه في

<sup>(</sup>١) \_ قلت وكذا قال ابن حزم وابن سلامة ونص كلامهما الآية نصفها منسوخ وناسخها قوله تعالى (فن شهد منكم الشهر) الآية (٢) \_ قلت ساها بن حزم صرمة \* وقال ابن سلامة صرمة بن قيس بن أنس من بني النجاد

أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالا أن باشر وهن وابتغوا ماكتب الله لكم ) الآية واتفقت الأقوال انها فاسخة إما بفعلهم وإمابالا ية فذلك غيرمتناقض وفي هذه الآية (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) \* قال الضعاك كانوا يجامعو هن وهم معتكفون في المساجد فنزلت يعنى هذه الآية \* وقال عجاهد كانت الأنصار تجامع يعنى في الاعتكاف \* قال الشافعي فدل أن المباشرة قبل نزول الآية كانت مباحة في الاعتكاف حتى نسخت بالنهي عنه وقال الله أعلم واختلف العاماء في الآية التاسعة والصحيح أنه لانسخ فيها

#### 

# ﴿ باب ﴾

### ( ذكر الآية التاسعة )

قال الله عز وجل (وقولوا للناسحسنا) قال سعيد عن قتادة فنسختها آية السيف وقال عطاء (وقولوا للناس كلهم حسنا) قال سفيان قولوا للناس حسنا مروه بالمعروف وانهوهم عن المنكر وهذا أحسن ماقيل فيها لآن الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض من الله كما قال (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) فيميع المنكر النهى عنه فرض والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر من الفرائض وعن النبي ويتالي الله بعذاب \* فصح أن الآية غير المنكر ولتأطرن عليه أطرا (١) أوليعمنكم الله بعذاب \* فصح أن الآية غير منسوخة وان المعنى (وقولوا للناس حسنا) أدعوهم إلى الله كاقال الله جل ثناؤه منسوخة والن المعنى (بك بالحكمة والموعظة الحسنة) \* والبين فى الآية العاشرة أنها منسوخة والله أعلم

#### \*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) \_ قال ابن الأثير في تفسيره لحديث \* حتى تأخذوا على يدى الظالم وتأطروه على الحق أطرا \* قال أي تعطفوه عليه

# و باب **ن**

## ( ذكر الآية العاشرة )

قال الله عز وجل (ياأيها الذين آمنوا لاتقولوا راعنا) \* قرأ على عبدالله بن الصفراء ابن نصر عن زياد بن أيوب عن هاشم قال حدثنا عبدالملك عن عطاء (ياأيها الذين آمنوا لاتقولوا راعنا) قال كانت لغة الأنصاد في الجاهلية فنزلت هذه الآية فو قال أبوجعفر فه فنسخ هذا ما كان مباحا قوله \* وكان السبب في ذلك أن اليهود كانت هذه الكلمة فيهم سبا (١) فنسخها الله من كلام المسلمين لئلا يتخذ اليهود ذلك سببا إلى سب الذي والمنابئة \* قال مجاهد كانت فيهم سبا فنسخها الله من كلام المسلمين لئلا واعنا. خلاقا وهذا مالا يعرف في اللغة \* ومعنى داعنا عند العرب فرغ لناسمعك داعنا. خلاقا وهذا مالا يعرف في اللغة \* ومعنى داعنا عند العرب فرغ لناسمعك وتفهم عنا ومنه أرعنى سمعك فو قال أبوجعفر فه ولراعنا موضع آخر يكون من الرعية وهي الرقبة \* وأما قراءة الحسن راعنا بالتنوين فشاذة ومحظور على المسلمين أن يقرقا بالشواذ وان يخرجوا عما قامت به الحجة مما أدته الجاعة \* والبين في الآية الاحدى عشرة انه قد نسخ منها

#### 

## هُ باب گهه ذکر الآیة الاحدی عشرة

قال الله عز وجل (ودكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره) الآية \* حدثنا جعفر بن مجاشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحق قال حدثنا حسين قال حدثنا عمرو قال حدثنا أسباط عن السدى (فاعفوا واصفحوا) قال هي منسوخة نسختها (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر)

<sup>(</sup>١) قال الراغب \* لاتقولوا راعنا \* وراعنا لياً بألسنتهم \* كان ذلك قولاً يقولونه للنبي عَلَيْنَالِيَّةٍ على سبيل التهكم يقصدون دميه بالرعونة ويوهمون أنهم يقولون داعنا أي احفظنا

﴿ قَالَ أُبُوجِعُفُرَ ﴾ وإنما قلنا إن البين أن منها منسوخاً وهو ( فاعقوا واصفحوا) لآن المؤمنين كانوا بمكة يؤذون ويضربون فيقتلون علىقتال المشركين فحظر عليهم وأمروا بالعفو والصفيح ( حتى يأتي الله بأمره ) ونسيخ ذلك ( ١ ) \* والبين في الآية الثانية عشرة أنها غير منسوخة

#### +<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

# حر باب گھ

الآية الاثنتي عشرة (٢)

قال الله عز وجل ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) \* قال ابن زيد هي منسوخة نسختها ( وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلونكم كافة ) وعرابن عباس أنها محكمة \* دوى عنه ابن أبي طلحة ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ) قال لا تقتلوا النساء والعبيان وهكذا ولا الشيخ الكبير ولا من ألتي إليكم السلم وكف يده فمن فعل ذلك فقداعتدى فر قال أبوجعفر \* وهذا أصح القولين من السنة والنظر \* فأما السنة . فحدثنا تر سول اله عنيين إبن عمر تن سول اله عنيين في بعض مغازيه امرأة مقتولة فكره ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان \* وهكذا يروى أن عمر بن عبد العزيز كتب لا تقتلوا النساء والصبيان \* وهكذا يروى أن عمر بن عبد العزيز كتب لا تقتلوا والدلبل على هذا من اللغة أن فاعلا يكون من اثنين فاعا هو من أنك تقاتله ويقاتلك وهذا لا يكون في النساء ولا الصبيان \* ولهذا قال من قال من الفقهاء ويقاتلك وهذا لا يكون في النساء ولا الصبيان \* ولهذا قال من قال من الفقهاء لا يؤخذ من الرهبان جزية لقول الله عز وجل ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) إلى (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) وليس الرهبان ولا باليوم الآخر) إلى (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) وليس الرهبان

<sup>(</sup>١) \_ قال ابن سلامة وكذا ابن حزم أخبار العفو منسوخة بآية السيف (٢) \_ قال ابن سلامة الآية جميعها محكم إلا قوله (ولاتعتدوا) أى فتقاتلوا من لا يقاتلكم كان هذا فى الابتداء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة) وبقوله عز اسمه (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)

ممن يقاتل \* والمعنى (وقاتلوا فى) طريق الله وأمره (الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا) فتقتلوا النساء والصبيان والرهبان ومن أعطى الجزية فصح أن الآية غير منسوخة وقد تكلم العلماء فى الآية الثالثة عشرة

#### 

# اب کے الآیة الثلاث عشرة (۱) دکر الآیة الثلاث عشرة (۱)

قال الله عز وجل ( ولا تقاتلوهم عنه المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فأن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين) هذه الآية من أصعب ما في الناسيخ و المنسوخ فزعم جماعة من العلماء أنها غير منسوخة واحتجوا بها وبأشياء من السنن وزعم جماعة أنها منسوخة واحتجوا بآيات غيرها وبأحاديث من السنن \* فمن قال أنها غير منسوخة مجاهد روى عنه ابن أبي بجيح أنه قال فان قاتلوكم في الحرم فاقتاء هم لا يحل لأحد أن يقاتل أحدا في الحرم إلا أن يقاتله فان عدا عليك فقاتلك فقاتله وهذا قول طاوس أيضاً والاحتجاج لهم يظاهر الآية \* ومن الحديث بما حدثنا أحمد بن شعيب قال أنبأنا مهد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل وعمر بن مهلهل عن منصور عن عجاهد عن طاوس عنابن عباس قال قال رسول الله عِيْكَ يوم فتح مكة ان هذا البلد حرام حرمه الله لم يحل فيه القتال لاحد قبلي وأحل لى ساعة وهو حرام بحرمة الله عز وجل \* وأمامن قال انها منسوخة فمنهم قتادة كاقرأ \* على عبدالله بن أحمد بن عبدالسلام عن أبي الأزهر قال حدثنا روح عن سعيد عن قتادة \* ولاتقتاوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فكان هذا كذا حتى نسخ فأنزلالله عز وجل ( وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ) أى شرك ( ويكون الدين لله ) أى لا إله إلا الله عليها قاتل دسول الله عَلَيْنَةِ وَإِلَيهَا دَعَا ( فَأَنَّ انْهُوا فَلَا عَدُوانَ إِلَاعَلَى الظَّالَمِينَ ) مِن أَبِي أَن يقول لاإله إلاالله يقاتل حتى يقول لاإله إلاالله ﴿ قَالَ أَبُوجِمُفُرُ ﴾ وأكثر أهل النظر

<sup>(</sup>١) \_ قلت قال ابن حزم الآية منسوخة وناسخها قوله تعالي ( فان قاتلوكم فاقتلوهم ) وقال ابن سلامة الآية منسوخة بآية السيف

على هذا القول ان الآية منسوخة وان المشركين يقاتلون في الحرم وغيره بالقرآن والسنة قال تعالى ( فاقتلوا المشركين حيث وجد تموه ) وبراءة نزلت بعد سورة البقرة بسنتين وقال ( وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ) \* وأما السنة \* خدثنا أحمد بن سعيب قال أنبأنا قتيبة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنسان رسول الله ويتياني \* دخل مكة وعليه المغفر فقيل ان ابن خطل متعلق باستاد الكعبة فقال اقتلوه \* قرأ على عمد بن جعفر بن أعين عن الحسن بن بشر بن سلام الكوفى قال حدثنا الحكم بن عبدالملك عن قتادة عن أنس قال \* أمن رسول الله عليه وسلم أهل مكة يوم الفتح إلا أربعة من الناس عبدالعزى بن خطل ومقيس بن ضبابة الكناني وعبدالله بن سعد بن أبي سرح وأم سارة فأما ابن خطل فقتل وهو متعلق باستاد الكعبة وذكر الحديث ( 1 ) \* وقرأ أكثر الكوفيين ولا تقتلوه عندالمسجد الحرام حق يقتلو المناسمين \* وقال الإعمش بينة البعد وقد زعم قوم أنه لا يجوز القراءة بها لأن الله تعالى لم يفرض على أحد من المسلمين أن لا يقتل أحدا من المشركين حتى يقتلوا المسلمين \* وقال الإعمش العرب تقول قتلناه أى قتلنا منهم وهذا أيضاً المطالبة فيه قائمة غير أنه قدقرأ به العرب تقول قتلناه عيضر جقراءتهم \* وقد تنازع العلماء أيضاً في الآية الأربع عشرة والله أعلم بعضر جقراءتهم \* وقد تنازع العلماء أيضاً في الآية الأربع عشرة وقد تنازع العلماء أيضاً في الآية الآية المنار بع عشرة والمناء أيضاً عن المناء أيضاً في الآية الأربع عشرة وهدا أيضاً وقد تنازع العلماء أيضاً في الآية اللاربع عشرة وقد تنازع العلماء أيضاً في الآية اللاربية في وقد تنازع العلماء أيضاً في الآية المسرب وقد تنازع العلماء أيضاً في الآية المناء أيضاً المناء أيضاً وقد تنازع العلماء أيضاً المناء أيساء المناء أيضاً المناء أيضاً المناء أيضاً المناء أيضاً المناء أيشاً المناء أيضاً المناء أيشاء أيشاً المناء أيضاً المناء أيشاء أيشاء

# معلم باب گلمه فو ذكر الآية الاربع عشرة که

قال جل ثناؤه (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم ) \* ﴿ قال أبوجه فر كَ \* حدثنا به بن جعفو الأنبادى قال حدثنا عبدالله بن أبوب وعبدالله بن يحيى قالا حدثنا حجاج عن ابن جريج قال قلت لعطاء \* قول الله تعالي (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص) قال هذا يوم الحديبية صدوا رسول الله عليات عن البيت الحرام وكان معتمرا فدخل في السنة التي بعدها معتمرا مكة فعمرة في الشهر الحرام بعمرة في الشهر الحرام بعمرة في الشهر الحرام بعمرة في الشهر الحرام \* وقال مجاهد ردته قريش في ذي القعدة و فرت بذلك فاعتمر في ذي القعدة من العام القابل ﴿ قال آبوجه فر كُ التقدير عمرة الشهر بذلك فاعتمر في ذي القعدة من العام القابل ﴿ قال آبوجه فر كُ التقدير عمرة الشهر

الحرام بعمرة الشهرالحرام والشهر الحرام هاهناذوالقعدة بلااختلاف وسمى ذاالقعدة لأنهم كانوا يقعدون فيه عن القتال وكان النبي عَلَيْكِيْدُ اعتمر في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة فمنموه من مكة \* قال ابن عباس فرجعه الله عز وجل في السنة الآخرى فاقصه منهــم والحرمات قصاص \* و روى عرب ابن عباس انه قال والحرمات قصاص منسوخة كان الله تعالى قد أطلق للمسلمين إذا اعتدى عليهم أحدأن يقتصوا منه فنسخ اللهذلك وصيره إلى السلطان فلايجوز لأحد أن يقتص من أحد الا بأمر السلطان ولاتقطع يدسارق ولاغير ذلك \* و أمامجاهد فذهب إلى أن المعنى فمن اعتدى عليكم فيه أى في الحرم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم والذى قاله مجاهد أشبه بسياق الكلام لأن قبله ذكر الحرم وهومتصل به إلاأته منسوخ عنسد آخرين من أكبر العلماء \* وقد أجم المسلمون ان المشركين أوالخوارج لوغلبوا على الحرام لقو تلواحتي يخرجوا منها ﴿ فَانْ قَيْلُ فَمَا مُعْنَى الحديث أحلت لي ساعة وهي حرام بحرمة الله تعالى \* فالجواب أن النبي عَلَيْكُنْ دخلها غير محرم يوم الفتح فلا يحل هذا لأحد بعده إذا لم يكن من أهل الحرم \* غأما والحرمات قصاص فأنها جمع والله أعلم لأنه أريدبه حرمة الاحرام وحرمة الشهر الحرام وحرمة البلد الحرام \* وأما ( فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فسمى الثاني إعتداء وأما الاعتداء الأول ففيه جوابان أحدها أنه مجاز على ازدواج الكلام فسمى الناني باسم الأول مثل وجزاء سيئة سيئة مثلها والجواب الآخر حقيقة يكون من الشد والوثوب أي من شد عليكم روثب بالظلم فشدرًا عليه رثبوا بالحق \* وقد تكلم العلماء من الصحابة وغيرهم بأجوبة مختلفة فى الآية الخس عشرة

#### 

#### \_ حشر باب گھے۔ ذکر الآیة الحس عشرة

قال الله عز وجل (كتب عليكم القتال وهوكره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً) الآية فقال قوم هي ناسخة لحظرالقتال عليهم ولما أمروا به من الصفح والعفو بمكة وقال قوم هي منسوخة وكذا قالوا في قوله ( انفروا خفافاً وثقالا) والناسخ لهما ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة فاولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) . وقال قوم هي على الندب لا على الوجوب \* وقال قوم هي واجبة والجهاد فرض \* وقال عطاء هي فرض إلا أنها على غيرنا يعني أن الذي خوطب بهذا الصحابة

﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُر ﴾ هذه خمسة أقوال \* فأما القول الأول وأنها ناسخة فبين صحيح وأما قول من قال هيمنسوخة فلا يصح لأنه ليس في قوله ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) نسخ لفرض القتال ﴿ وأَمَّا قُولُ مِن قالَ هِي على الندب فغير صحيح لأن الآمر إذا وقع بشيء لم يحمل على غير الواجب إلا بتوقيف من الرسول عَلَيْكُ أُو بدليل قاطع ﴿ وأما قول عطاء إنها فرض على الصحابة فقول مرغوب عنه وقد رده العلماء حتى قال الشافعي في الرامة من قال ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) أنهــذا للنبي عَلَيْكُ خاصة ولا يصلى صلاة الخوف بــده فعادضه بقول الله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) . فقول عطاء أسهل ردا من قول من قال هي على الندب لأن الذي قال هي على النـــدب. قال هي مثل قوله ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ) الآية ﴿ وَقَالَ أَبِو جَعَفُر ﴾ وليس هذا على الندب وقد بيناه فيما تقدم ﴿ وأما قول من قال إن الجهاد فرض بالآية فقوله صحيح وهذا قولحذيفة وعبدالله بن عمرو وقول الفقهاء الذين تدور عليهم الفتيا إلا أنه فرض يحمله بعض الناس عن بعض فان احتيج إلى الجاعة نفروا فرضاً واجباً . لأن نظير (كتب عليكم القتال) (كتب عليكم الصيام) \* قال حذيفة الاسلام ثمانية أسهم . الاسلام سهم والصلاة سهم . والزكاة سهم . والصيام سهم . والحج سهم . والجهاد سهم والآمر بالمعروف سهم . والنهى عن المنكر سهم \* ونظير الجهاد في أنه فرض يقوم به بعض المسلمين عن بعض الصلاة على المسلمين إذا ماتوا ومواراتهم وقال أبو عبيد وعيادة المريض. ورد السلام. وتشميت العاطس \* وأما قولُ من قال الجهاد نافلة فيحتج بأشياء وهو قول ابن عمر بن شبرمة وسفيان الثورى ومن حجتهم قول النبي ﷺ رواه ابن عمر . بني الاسلام على خمس . شهادة أن لا إله إلا الله وأن عدا رسول الله عَلَيْكَةِ والصلاة والزكاة والصوم وحج البيت

و قال أبوجه فري وهذا لا حجة فيه لأنه قد روى عن ابن عمر أنه قال استنبطت هذا ولم يرفعه ولو كان رفعه صحيحاً لما كان فيه أيضاً حجة لأنه يجوز أن يترك ذكر الجهاد ههنا لأنه مذكور في القرآن أو لأن بعض الناس يحمسه على بعض فقد صح فرض الجهاد بنص القرآن وسنة رسول الله عليه الله عن النبي عليه عليه عن النبي عليه القرآن وسنة رسول الله عقود في نواصيها الخير إلى يوم نافع عن ابن عمر عن النبي عليه قال ـ الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ـ فسره العلماء أنه في الغزو ، وفي ذلك أحاديث كثيرة كرهنا أن يطول الكتاب بها لأن فيها تقدم كناية \* والصحيح في الآية الست عشرة أنها منسوخة

#### **→≍€**%3}>>

# ﴿ بابِ ﴾ ذكر الآية الست عشرة

قال الله عز وجل ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبر) الآية \* أجمع العاماء على أن هده الآية منسوخة وأن قتال المشركين في الشهر الحرام مباح غير عطاء فانه قال الآية محكة ولا يجوز القتال في الآشهر الحرام مباح غير عطاء فانه قال الآية محكة ولا يجوز القتال في الآشهر الحرام ويحتج بما حدثنا الليث عن أبي الأزهر عن جابر قال دسول الله ويتالي لا يقاتل في الشهر الحرام إلا أن يغزا أو يغزو فاذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ في قال أبوجعفر في وهذا الحديث يجوز أن يمون قبل النسخ الآية \* وابن عباس وسعيد بن وهذا الحديث يجوز أن يمون قبل النسخ الآية \* وابن عباس وسعيد بن المسيب وسليان بن يسار وقتادة والأوزاعي على أن الآية منسوخة فمن ذلك ما حدثناه عليل بن أحمد قال حدثنا على بن هشام قال حدثنا عاصم بن سليان عن الشهر الحرام ( قل قتال فيه كبير ) أي عظيم عن الشهر الحرام ( قل قتال فيه كبير ) أي عظيم وجد عو القتال في الآشهر الحرام وفي غيرها \* حدثنا جعفر بن جاشم وجد عو الهذا في الأشهر الحرام وفي غيرها \* حدثنا جعفر بن جاشم وحد تنا إبراهيم بن اسحق قال حدثنا يزيد قال أنبأنا سعيد عن قتادة في قوله والمدثنا إبراهيم بن اسحق قال حدثنا يزيد قال أنبأنا سعيد عن قتادة في قوله ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ) فكان كذلك حتى المسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ) فكان كذلك حتى

نسخ هاتان الآيتان في راءة ( فاذا السلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدَّعُوهُ ) ثم قال عز وجل ( وقاتلوا المشركين كافة كايقاتلونكم كافة ) والأشهر الحرم عهدكان بين رسول الله عِلَيْكَ و بين مشركي قريش انسلاخ أربعة أشهر بعد يوم النحر لمن كان له عهد ومن لم يكن له عهد فالى انسلاخ المحرم فأمر الله نبيه عَيْكَة إذا انسلخت الاشهرالحرم الاربعة أن يقاتل المشركين في الحرم وغيره حتى يشهدوا أنالاإله إلاالله وأنهدا رسولالله ﴿ قَالَ أَبُوجِمُفُو ﴾ هذه الأشهر التيذكرها قتادة وقال هي الحرم هي أشهر السياحة فسماها حرما لأنه حظر القتال فيها \* فأما الأشهر الحرم فهن أر بعة والعلماء يختلفون باللفظ فيها \* فمن أهل المدينة من يقول أولها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب \* ومنهم من بدأ برجب \* وأهل الكوفة يقولون أولها المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة وينكرون ماقاله المدنيون وقالوا قولنا أولى ليكون من سنة واحدة \* ومن قال من المدنيين أولها رجب احتج بقوله عِيناتية قدم المدينة في شهر دبيع الأول فوجب أن يكون أولها رجباً على هذا ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُو ﴾ والأمرعلى هذا كلهمهل لأن الواو لاتدل على الثاني بعدالاول عندأحد من النحويين علمته فاذا كان الامر على هذا فالأولي أن يؤتى بالأشهر الحرم على مالفظ به رسول الله عَلَيْكُ وأدى عنه بالأسانيد الصحاح وهو قول المدنيين الأول \* وروى أبو بكرة وغيره أن النبي مَسْتُنْ خطب فقال إن الرمان قداستدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض والسنة آثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ذوالقعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان ﴿ قال أبوجعفر ﴾ وقد قامت الحجة بأن قوله عز وجل ( يستُلونك عن الشهر الحرام قتال فيه ) منسوخ بما ذكرناه من نص القرآن وقول العلماء وأيضاً فانالنقل يبين ذلك لأنه نقل إلينا أن هذه الآية نزلت في جادى الآخرة أوفي رجب في السنة الثانية من هجرة رسول الله عِلْمُسْتَنَّةُ إلى المدينة وقد قاتل رسول الله عَيْنِكُ هو ازن بخيبر وثقيفا بالطائف في شوال وذي القمدة وذو الحجة من الأشهر الحرم وذلك في سنة عاني من الهجرة ﴿ قال أبوجعفر ﴾ فهذا مافي القتال والجهاد من الناسخ والمنسوخ في هذه السورة مجموعًا بعضه إلى بعض ثم نرجع إلى مافيها من ذكر الحج فى الآية السبع عشرة 🛊 ۳ \_ ناسيخ 🌣

# جو فركر الآية السبع عشرة ﴾

قال الله عز وجل ( وأتموا الحج والعمرة لله ) الآية \* وقد صح عنرسول الله عِنْ أنه أمر أصحابه بعد أن احرموا للخبج ففسخوه وجعماوه عمرة \* واختلف العلماء في فسيخ أصحاب رسول الله عَلَيْكُ الحبح بعد أن أهلوابه إلى العمرة فقالوا فيه أدبعة أقوال \* فمنهم من قال انه منموخ كما دوى عن عمر دضي الله عنه أنه قال في أعوا الحيج والعمرة لله اتمامهما أن لا يفسيخهما \* وقد قيل واتمامهما غير هذا كا قرأ \* على عبدالله بن أحمد بن عبدالسلام عن أبي الأزهر قال حدثنا روح حدثنا شعبة عن عمر و بن مرة عن عبدالله بن سلمة عن على بن أبي طالب رضى الله عنه في قول الله عز وجل \* وأتموا الحيج والعمرة لله قال أن تحرم من دويرة أهلك \* وقال سفيان الثوري اتمام الحج والعمرة أن يخرج قاصدا لهما لا لتجارة \* وقيسل اتمامهما أن تكون النفقة حلالا \* وقال مجاهد وإبراهيم اتمامهما أن يفعل فيهما كل ما أمر به وهذا قول جامع \* وذهب أبوعبيد إلى أن قسخ الحج إلى العمرة منسوخ بمافعله الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر الصديق وعمر وعلى وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين لآنهم لم يفسخوا حجهم ولم يحلوا إلى يوم النحر فهذا قول في فسخ الحج انه منسوخ \* والقول الثاني أن فسخ الحج أعاكان لعلة وذلك أنهم كانوا لآيرون العمرة في أشهر الحج ويرون أنذلك عظيم فأمرهم رمىول الله عَلَيْكِيْنَةِ بِفُسِخ الحَج وتحويله إلى العمرة ليعلموا أن العمرة في أشهر الحج جائزة والدليل علىأنهم كانوا يتحينون العمرة فيأشهر الحج وهيشوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة في قول ابن عمر \* وفي قول ابن عباس شوال وذو القعدة ومن ذي الحجة عشر والقولان صحيحان لأن العرب تقول جئتك رجبًا ويوم الجمعة وإنما جئتك في بعضه فذو الحجة شهر الحج لأن الحج فيـــه لأن أحمد بن شعيب حدثنا قال حدثنا ابن عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا أبو أسامة عن وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الأعلى بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال ـ كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أنجر الفجود

في الأرض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفا الوبر وانسلخ صفر أوقال دخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر فقدم رسول الله عليالية وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم رسول الله عليالية أن بجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا لرسول الله علي أي الحل نحل قال الحل كله فهذان قولار والقول الثالث أن ابن عباس كان يرى الفسخ جائزا ويقول من حج فطاف بالبيت فقد حل لا اختلاف في ذلك عنه \* قال ابن أبي مليكة قال له عروة يا ابن عباس أضللت الناس قال بم ذلك يا عروة قال تفتي الناس بأنهم إذا طافوا بالبيت حاوا . وقد حج أبو بكر وعمر فلم يحلا إلى يوم النحر فقال له ابن عباس قال الله عز وجــل ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) فأقول لك قال الله ثم تقول لى قال أبو بكر وعمر \* وقد أمر رسول الله عَلَيْنَةِ بالفسخ ﴿ قال أبو جعفر ﴾ وهذا القول انفرد به ابن عباس كما انفرد بأشياء غيره \* فأما قوله ( ثم محلها إلى البيت العتيق) فليس فيه حجة لآن الضمير للبدن وليست للناس ومحل الناس يوم النحرعلي قول الجماعة وهذا سمي يوم النحر الحج الأكبر وذلك صحيح عن النبي عَلَيْكَ وعن على بن أبي طالب رضى الله عنه وعن ابن عباس وإن كان قد روى عن ابن عباس أنه يوم عرفات فهذه ثلاثة أقوال في فسيخ الحيج والقول الرابع أصحها للتوقيف من رسول الله عليالية وهو له تخصوص حدثنا أحمد بن شعيب قال أنبأنا إسحق بن إبراهيم عن عبد العزيز بن دبيعة ابن أبي عبد الرحمن عن الحادث عن بلال عن أبيه قال ـ قلنا يارسول الله أفسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة قال بل لنا خاصة \* وقال أبو ذركان فسخ الحج لنا خاصة رخصة وإن احتج محتج بقول النبي مَلِيَّالِيَّةِ في غير هذا الحديث ذلك لابد الأبيد فلا حجة له فيه لأنه يعنى بذلك جواز العمرة في أشهر الحج \* فأما حديث عمر أنه قال في المتعة إن أنبئت بمن فعلها عاقبته وكذلك المتعة الآخرى فاحداها المتعة المحرمة بالنساء التي هي بمنزلة الزنا. والآخري فسنخ الحيح فلا ينبغي لأحد أن يتأول عليه أنها المتعة في أشهر الحج لأن الله تعالى قد أباحها بقوله ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى ) واختلف العلماء في العمرة \* فقال بعضهم هي واجبة بفرض الله \* وقال بعضهم هي واجبة بسنة رسول الله عَيْسَالِيُّة

وقال بعضهم ليست بواجبة ولكنها سنة \* فمن يروي عنه أنه قال إنها واجبة عمر وابن عباس وابن عمر وهو قول الثورى والشافعي \* وأما السنة لحدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا عد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعية قال ممعت النعمان بن سالم قال سمعت عمرو بن أوس يحدث عن أبي ذر بن العقيلي. أنه قال \* يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لايستطيع الحج ولاالعمرة ولاالظعن قال حج عن أبيك واعتمر \* واحتج قوم في وجوبها بظاهر قول الله عزوجل ( ولله على الناس حج البيت ) والحج القصد فهو يقع للحج والعمرة وقال جلوعن (يوم الحج الأكبر) والحج الأصغر العمرة إلا أن أهل اللغة يقولون اشتقاق العمرة من غير اشتقاق الحج لأن العرب تقول اعتمرت فلاناً أي زرته . فعني العمرة زيارة البيت ولهـــذا كان ابن عباس لا يري العمرة الأهل مكة لأنهم بها فلا معنى لزيارتهم والحج في اللغة القصد \* وعمن قال العمرة غير واجبة جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وهو قول مالك وأبى حنيفة وقال من احتج لهم دوى الحجاج بن أدطاة عن عد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال \* قيل يا رسول الله العمرة واجبة قال لا وأن تعتمروا.خير لكم ﴿ قال أبو جعفر ﴾ وهذا لا حجة فيه لأن الحجاج بن أرطاة يدلسعمن لقيه وعمن لم يلقه فلاتقوم بحديثه حجة إلا أن يقول حدثنا أو أنبأنا أو سمعت ولكن الحجة في ذلك قول من قال الفرائض لا تقع باختلاف وإنما تقع باتفاق ﴿ وَمَا يَدْخُلُ فِي هَذَا البَّابِ الاشتراط في الحيج وهو أن يقول إذا لبا بالحيج إن حبسني عابس فمحلي حيث حبسنى \* فمن قال بالاشتراط بالحج عمر وعلى وابن مسعود ومعاذ وسعيد بن جبيروعطاء والحسن وقتادة وابن سيرين وهوقول أحمدبن حنبل وإسحق بن راهويه وقولالشافعي بالعراق ثم تركه بمصر \* وممن لم يقل به مالك و أبو حنيفة والشافعي بمصر وحجة الذين قالوا مه ماخلا أحمد بن شعيب \* قال أنبأنا إسحق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة وعن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله على الله على عنه على ضباعة فقالت يادسول الله اني أديد الحج وأنا ساكتة فقال حجى واشترطى أن محلى حيث جمبسنى قال إسحاق قلت لمبدالرزاق الزهرى وهشام قالا عن عائشة قال نعم

كلا ها قال أحمد بن شعيب لم يصله إلى عبدالرزاق عن معمر ولا أدرى من أيهما ذاك \* حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبر ني عمر أن يز يد قال حدثنا شعيب وهو ابن إسحق قال حدثنا ابن جرهج قال أخبرني أبوالر بير انه ممم طاوسا وعكرمة يخبران عن ابن عباس قال جاءت ضباعة بنت الربير إلى رسول الله عليالية فقالت إنى امرأة ثقيلة وإني أديد الحج فكيف تأمرني أن أصنع فقال أهلي واشترطي أن محلى حيث حبستني ﴿ قال أبوجعفر ﴾ أهلى معناه لبي وأصله من رفع الصوت ومنه استهل المولود صارخا ومنه ( وماأهل لغير الله به ) فقد صبح عن النبي عَلَيْكُمْ وَمُنْكُمْ اللَّهِ الاشتراط في الحج فقال بهذا من ذكرنا واتبعوا ماجاء عن رسول الله عَلَيْكُ \* وكرهه قوم واحتجوا بحديث الزهرى عن سالم عن أبيه انه كره الاشتراط في الحج وقال أما حسبكم بسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام انه لم يشترط \* واحتج بعض من كرهه أن النبي عَلِيْكُ إنما قال لها اشترطي ان محلي حيث حبستني ولم يقل لها انه ليس عليك حج أن حصرت وفي الآية ( فن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى ) فكان هذا ناسخا لما كانوا يعتقدونه من أن العمرة لا تجوز فى أشهر الحج وجاز القران ولم يكونوا يستعملونه \* ثم اختلف العلماء فى حجة الوداع \* فقال قوم ان رسولُ الله عَلَيْتِهِ أفرد الحيج فيها \* وقال قوم بل تمتع بالعمرة إلى الحج \* وقال قوم بل قرن وجمع بين الحيج والعمرة وكل هذا مروى بأسانيد صحاح حتى طعن بعض أهل الأهواء و بعض الملحدين في هــذا وقالوا هذه الحجة التي حجها رسول الله عِلَيْكِينَةِ أجمع ماكان أصحابه فقد اختلفتم فيها وهي أصل من أصول الدين فكيف يقبل منكم ما دويتموه من أخبارالآحاد وهذا طعن من أحد شيئين اما أن يكون الطاعن به جاهلا باللغة التي خوطب بها القوم واما أن يكون حائرا عن الحق وسنذكر أصح مادوى من الاختلاف في هذا ونبين انه غير متضاد وقد قال الشافعي رحمه الله هذا من أيسرمااختلفوا فيه وإن كان قبيحا وهذا كلام صحيح لأن المسلمين قد أجمعوا أنه يجوزالافراد والتمتع والقران وإنكان بعضهم قداختار بعض هـذا كما قرأ \* على أحمد بن عبد ابن خالد الترابي عن خلف بن هشام المقرى قال سمعت مالك بن أنس يقول \* فى الافراد في الحج انه أحب إليه لا التمتع والقران قال وليس على المفرد هدى

قال الترابي \* وحدثنا عبدالله بنعون قالحدثنا مالك بن أنس عن عبدالرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها \* أن رسول الله عَلَيْكُ أُود الحج وهذا إسناد مستقيم لامطعن فيسه والحجة لمن اختار الافراد أن المفرد أكبر تعيا من المتمتع لاقامته على الاحرام فرأى انذلك أعظم لثوابه والحجة فى اتفاق الآحاديث أن رسول الله عِيَالِيَّةِ لما أمر بالتمتع و بالقران جاز أن يقال تمتع رسول الله عَلَيْكُ وقرن كما قال جل ثناؤه (ونادى فرعون فى قومه) وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجمنا ورجم رسول الله عَلَيْكُ وإنَّمَا أمرنا بالرجم وحدثنا بكر بن سهل قال حدثما عبدالله بن يوسف ذال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عَلَيْكَ قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم وإنما أمر من قطع \* فلما كان رسول الله عَيْنِالِيَّةِ قد أمر بالْمَتْم والقران جاز هذا ومن الدليل على أمره بذلك \* أن أحمد بن شعيب قال أنبأنا يحيى بن حيب بن عردى قال حدثنا حمادعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت يه خرجنا مع رسول الله علياتي مواقتين لهلال ذي الحجة فقال من شاء منكم أن يهل بحجة فليهل وان من شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة ﴿ قال أبوجعفر ﴾ وهذا حتجاج لمن دأى إفراد الحج وسنذكر غميره ﴿ فأما الْتمتع بالعمرة إلى الحج فهذا موضع ذكره \* قرأ على أحمد بن عد بن الحجاج عن يحيى بن عبدالله ابن بكير عن الليث بن سعد قال حدثني عقيل عن الزهرى قال أخبرني سالم ابن عبد الله عن عبدالله بن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق الهدى من ذى الحليفة وبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع دسول الله عِيناليَّة بالعمرة إلى الحج وساق الحديث \* قال الزهرى وأخبرني عروة عن عائشة عن رسول الله عَلَيْكُ في عتمه بالعمرة إلى الحيج مثل الذي أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ قَالَ أَبُو جَمْفُر ﴾ فأن قال قائل هذا متناقض رويتم عن القاسم عن عائشة أن رسول الله ﷺ أفرد الحج ورويتم همنا عن الزهرى عن عروة عن عائشة المتتع قيل له الحديثان متفقان وذلك بين . ألا ترى أن في هــذا الحديث نصا وبدأ رسول الله عَلَيْكُ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج أفلا ترى الحج مفردا من العمرة

وهذا بين جدا \* حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا عهد بن المثنى عن عبدال حمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال \* قدمت على رسول الله عِيَالِيَّةِ وهو بالبطحاء فقال بم أهللت فقلت باهلال النبي عِيَالِيَّةِ قال هل سقت من هدى قلت لا قال طف بالبيت وبالصقا والمروة وحل فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت اصرأة من قومى فمشطتني وغسلت رأسي فلم أزل أفتى الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر واني لقائم بالموسم إذ أتاني رجل فقال إنك لا تدرى ما أحدث أمير المؤمنين في السك فقلت يا أيها الناس من أفتيناه بشيء فليتمد فإن أمير المؤمنين قادم فأتموا به فلما قسدم قلت يا أمير المؤمنين ما أجدثت في النسك قال أن تأخذوا بكتاب الله فقد قال الله عز وجل ( وأتموا الحج والعمرة لله ) وأن تاخذوا بسنة نبينا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحَدَى تحرالهدى ﴿ قَالَ أَبِو جَعْمُو ﴾ قوله فليتئد معناه فليتثبت مشتق من التؤدة وقوله لم يحل أى لم يحل من إحرامه أى لم يستحل لبسالنياب والطيب وما أشبهها . وفي هذا الحديث من أن رسول الله عليه أمر أبا موسىبالتمتع وفيه أن أبا موسى توقف عن الفتيا بالتمتع وقد أمره به رسول الله عَيْنَاتِي إلى أن وامَّا عمر رضى الله عنه فلما وافا منع من التمتع فلم يراده أبو موسى لأن النبي عَلَيْكَاتُهُ قد أجاز غيره فدل هذا على أن إمام المسلمين إذا اختار قولا يجوز ويجوز غيره وجب أت لا يخالف عليه ونظير هذا أن رسولالله عليالية قال أنزل القرآن على سبعة أحرف فرأى عثمان رضى الله عنه أن يزيل منها ستة وأن يجمع الناس على حرف واحد فلم يخالفه أكثرالصحابة حتى قال على رضي الله عنه لوكنت موضعه لفعلت كافعل وفي هذا الحديث أن النبي عَيَنْ قَالَ لا بي موسى طف بالبيت وبين الصفا والمروة وحل ولم يقل له أحلق ولا قصر فدل على أن الحلق والتقصير غير واجبين وفيه أهللت باهلال النبي عَلَيْكِ في فدل هذا على أن هذا جائز أن يلبي الرجل ولا يريد حجا ولا عمرة ثم يوجب بعد ذلك ما شاء واستدل قائل هذا أن النبي عليه المتعلقة لبا مرة بالافراد ومرة بالتمتع ومرة بالقران حتى نزل عليه القضا قرن \* وقال بعض أهل العلم كان رسول آله عِيْنَا قَارِناً وإذا كان قارناً فقد حج واعتمر واتفقت الأحاديث \* ومن أحسن ما قيل في هذا أن رسول عَلَيْكُنَّةِ أهل بعمرة

فقال من دآء تمتع ثم أهل بحجة فقال من دآه أفرد ثم قال لبيك بحجة وعمرة فقال من سمعه قرن فاتفقت الأحاديث والدليل على هذا أنه لم يرو أحد عرب الني وَاللَّهِ أَنَّهُ قَالَ أَفُرِدْتَ وَلا تَمْتَعْتُ وَصِحْ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَرِنْتُ \* كَا حدثنا أحمد ابن شعیب قال أخبرنی معاویة بن صالح قال حدثنا یحیی بن معیر قال حدثنا حجاج قال حدثنا يرنس عن أبي إسحق عن البراء قال كنت مع على بن أبى طالب رضى الله عنه ﴿ حين أَ مَن وسول الله عَيْمَالِيُّهُ عَلَى اليمن فلما قدم على النبي عَيْمَالِيُّهُ قال على نضر الله وجهه أتيت رسول الله عَيْنَاتُهُ فقال لى رسول الله عَيْنَاتُهُ ما ذا صنعت قال أهللت باهلالك قال فاني سقت الهدي وقرنت ثم أقبل على أصحابه فقال لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لفعلت كما فعلتم ولكني سقت الهدى وقرنت ﴿ وحدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا يعقوبُ قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر بن عبد الله المزنى قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله عِلَيْكَ يلي بالحج والعمرة والحج جميعا فحدثت بذلك ابن عمر فقال لنا بالحج وحده فلقيت أنساً خدثته فقال ما يعدوننا إلا صبياناً أنا سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول لبيك حجة وعمرة معا فهذه أحاديث بينه ونزيدك فى ذلك بياناً \* أن بكر بن سهل حدثنا قال عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت : قلت يا نبي الله ما بال الناس قد حلوا من عمرتهم ولم تحل قال إني لبدت رأسي وسقت هديي فلا أحل حتى أنحر بين أنه كان قارناً لأنه لو كان متمتماً أو مفردا لم يمتنع من نحر الهدي \* فهذا ماجاء في الحجمن ناسخ ومنسوخ واحتجاج ونذكرمافي الخربعدهمن النسخ ونذكر قول من قال أن الآية التي في سورة البقرة ناسخة لما كان مباحا من شرب الخمر وقول من قال إنها منسوخة ونذكر ماهو بمنزلة الخر من الشراب وما يدل على ذلك من الأحاديث الصحاح عن النبي عَلَيْكُ وما يدل من المعقول ومن الاشتقاق واللغة على أن ماأسكر كثيره فقليله حرام وانه خمر ونذكر الشبه التي أدخلها قوم وهذاكله في الآية الثماني عشرة

# ﴿ باب ﴾

( ذكر الآية النماني عشرة )

قال الله عز وجل ( يستلونك عن الخر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس و إنمهما أكبر من نفعهما ) \* قال جماعة من العلماء هذه الآية تاسخة لما كان مباحا منشرب الخمر \* وقال آخرون هيمنسوخة بتحريم الخمر في قوله فاجتنبوه ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُم ﴾ وسنذ كر حجج الجميع \* فن قال إنها منسوخة احتج بأن المنافع التيفيها إنما كانت قبل التحريم ثم نُسخت وأزيلت كما \* حدثنا جعفر بن عباشع قال حدثنا إيراهيم بن إسحق قالحدثنا إبراهيم بن عبدالله عن عد بن يزيد عن جوهر عن الضحاك في قوله تعالى ( يستلونك عن الخر والميسر قل فيهما إنم كبير ومنافع للناس) قال المنافع قبل التحريم \* وحدثنا حعفر بن مجاشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحق قال حدثنا عهد بن هار ون قال حدثنا صفوان عن عمر بن عبدالعزيز عن عثمان بن عطاء عن أبيه (يسألونك عن الخر والميسر قل فيهما إثم كبير) الآية قال نسختها آية (ياأيها الذين آمنوا لاتقربوا العسلاة وأنتم سكارى ) يعنى المساجد ثم أنزل ( ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ودزقا حسنا ) ثم أنزل (ياأيها الذين آمنوا إنما الحمر والمايسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ) الآيتين \* واحتج من قالهـا أنها ناسخة بالأحاديث المتواترة التي فيها علة نزول الحمر وبغير ذلك ﴿ قَالَ أَيُوجِعُفُر ﴾ فمن احتج \* ماقرأ على أحمد بن عهد بن الحجاج أن عبدالعزيز بن عمر أن بن أيوب بن مقلاص حدثهم سنة تسع وعشرين ومائتين قال حدثنا عهد بن يوسف قالحدثنا إسرائيل عن أبي إسحق عن أبي ميسرة عمر و بن شرحبيل عن عمر دضي الله عنه أنه قال اللهم بين لنا في الخر فنزلت ( يسألونك عن الحر والميسر ) الآية فقرئت علبه فقال اللهم بين لنا في الحر بيانا شافيا فانها تذهب العقل والمال فنزلت ( ياأيها الذين آمنوا لاتقر بوا الصلاة وأنتم سكادى حتى تعلموا ماتقولون ) وكان سادى رسول الله عَلَيْكُ ينادى وقت الصلاة لايقر بن الصلاة سكران فدعا عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الحمر بيانا شافيا فانها تذهب العقل والمال فنزلت (ياأيها الذين آمنوا إنما الخر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان

فاجتنبوه ) إلى قوله ( فهل أنتم منتهون ) فقال عمر انتهينا \* قالأحمد بن عهد بن الحجاج وحدثنا عمر بن خالد سنة خمس وعشرين ومائتين قال حدثنا زهير قال حدثنا ممالك قال حدثني مصعب بن سعد عن سعد قال \* مردت بنفر من المهاجرين والأنصار فقالوا لى تعال نطعمك ونسقيك خمرا وذلك قبل أن تحرم الخر فأتيتهم في حش قال والحش البستان فاذا عندهم رأس جزور مشوى وزق خمر فأكلنا وشربنا فذكرت الأنصار فقلت المهاجرين خير من الأنصار فأخذ رجل منهم أحمد لحيي الرأس فجرح به أنني فأتيت رسول الله عَلَيْكَ فأخبرته فنزلت ( ياأيها الذين آمنوا إنما الحر والميسر) الآية ﴿ قَالَ أَبُوجِعُمْو ﴾ وفي حديث سعيد بن جبير عرب ابن عباس نزل تحريم الحنر في حيين من قبائل الأنصار لما مُماوا شج بعضهم بعضا ووقعت بينهم الضَّفَائن فنزلت ( ياأيها الذين آمنوا إنما الحر والميسر) إلى (منتهون) ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُو ﴾ فهذا يبين أن الآية ناسخة \* ومن الحجة لذلك أيضاً أن جماعة من الفقياء يقولون بتحريم الحمر بآيتين من القرآن بقوله تعالي ( قل فيهما إثم كبير ) وبقوله ( قل إنما حرم دبي الفُواحش ماظهر منها وما بطن والاثم ) فلما حرم الاثم وآخير ان في الحمر الاثم وجب أن تكون محرمة \* فأما قول من قال إن الحمر يقال لها الاثم فغير معروف من حديث ولا لغة والقول الأول جائز وأبين منه أنها محرمة بقوله فاجتنبوه وإذا نهى الله تعالى عن شيء فهو محرم وفى الأحاديث التي ذكرناها مايحتاج إلى تقســـير فمن ذلك ثملوا معناه سكروا وبعضهم يروى في حديث سعد ففرز به أنني أى فلقه وشقه ومنه فرزت الثوب والفرز القطعة من الغنم وفى الأحاديث في سبب نزول تحريم الحنر أسباب يقول القائل كيف يتفقّ بعضها مع بعض وعمر يقول شيئاً وسعد يقول غيره وابن عباس يقول بسواها ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ فالجواب أن الأحاديث متفقة لأن عمر سأل بياناً شافياً فى تحريم الخر ولم يقل نزلت فى ذلك لا فى غيره فيجوز أن يكون سؤال عمر وافق ما كان من سعد بن أبي وقاص من الحيين الذين من قبائل الأنصار فيتفق الحديث ولا يتضاد \* وفيها من الفقه أن منادى رسول الله عَيْنَالِيُّهُ كَانَ يِنَادَى وقت الصلاة لا يقربن الصلاة سكران فدل بهذا على أن القول ليس كما قال بعض

الفقهاء إن السكران الذي لا يعرف السماء من الأرض ولا الذكر من الآنثي وأن رجلا لو قال له وأشار إلى السماء ما هذه فقال الأرض لم يكن سكران لأنه قد فهم عنمه كلامه ولوكان الأمر على هذا لما جاز أن يخاطب من لا يعرف الذكر من الأنثى ولا يفهم الكلام فيقال له لا تقرب الصلاة وأنت سكران \* فبين بهــذا الحديث أن السكران هوالذي أكثرأم، التخليط ﴿ وقد حكى أحمد بن الحجاج أن أحممه بن صالح سأل عن السكران فقال أنا أجد فيه ما رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار عن يعلى بن أمية عن أبيه قال سألت عمربن الخطاب رضي الله عنه عن حد السكران فقال هو الذي إذا استقرأته سورة من القرآن لم يقرأها وإذا اختلط ثوبه مع ثياب الناس لم يخرجه \* وفي الحديث من الفقه أن قوله لايقربن الصلاة سكران يدل على أن قول الله عز وجل ( لاتقربوا الصلاة وأنتم سكادى) ليس من النوم وإنه من الشرب حين كان مباحا \* وقد بين أن الآية ناسخة على ما ذكرناه \* وبتي البيان على الحمر المحرمة وما هي لآن قوماً قد أوقعوا في هذه شبهة فقالوا الخرهي المجمع عليها ولا يدخل فيها ما اختلف فيه فهـــذا ظلم منن القوم بجب على قائله أن لا يحرم شيئًا اختلف فيه وهذا عظيم من القول؛ واحتج أيضاً بأن من قال الخر التي لا اختلاف فيها محلها كافر وليس كذا غيرها وهذان الاحتجاجان أشد ما لهم \* وأما الأحاديث التي جاؤًا بها فلا حجة فيها لضعف أسانيدها ولتأويلهم إياها على غير الحق \* وقد قال عبد الله بن المبارك ما صح تعليل النبيذ الذي يسكر كثيره عن أحد من الصحابة ولاالتا بعين إلاعن إبر اهيم النخعي ﴿ قَالَ أَبُوجِعُفُو ﴾ فأما الاحتجاجان الأولان اللذان يعتمدون عليهما فقد بينا الرد في أحدها وسنذكرالآخر \* الحنر المحرمة تنقسم قسمين أحدها المجمع عليها وهي عصيرالعنب إذا رغا وأزبد هذه الخر التي من أحلها كافر \* والخرالاخرى وعن الأسانيد التي لا يدفعها إلا صاد عن الحق وجاهل اذ قد صح عنه عليه الصلاة والسلام تسميتها خمرا وتحريمها \* فمن ذلك ماحدثنا به بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت \* سئل رسول الله عِلَيْكِيْنِ عن البتع فقال \_ كل شراب أسار

فهو حرام .. فلو لم يكن في هذا الباب إلا هــذا الحديث لكني لصحة إسناده واستقامة طريقه \* وقد أجمع الجميع أن الآخر لا يسكر إلا بالأول فقد حرم الجيع بتوقيف رسول الله عَلَيْكُ \* وفي هذا الباب من لا يدفع \* ما قريء على أبي القاسم عبد الله بن عبد بن عبد العزيز عن أبي عبد الله أحمد بن عد بن حنبل قال حدثنا يونس بن مجد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله علي على مسكر خر وكل مسكر حرام \_ قال أبو عبد الله هذا إسناد صحيح \* قال أبو عبد الله حدثنا روح بن عبادة قال أنبانا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال كل مسكر حرام وكل مسكر خمر « قال أبو عبـــد الله وحدثنا يزيد بن هرون قال حــدثنا عجد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر قال قال رسول الله على الله كل مسكر خمر وكلمسكر حرام \* قال أبو عبـدالله حدثنا عهد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله عليه الله حين وجه أبا موسى ومعاذ بن جبل إلي اليمن فقال أبو موسى يا رسول الله إنا بأرض يصنع بها شراب من العسل يقال له البتع وشراب من الشعير يقال له المزر فقال رسول الله علي كل مسكر حرام \* قال أبو عبد الله حدثنا يحيى بنسعيد عن مجد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْكَ قَالَ « كل مسكر حرام ، هذه الأسانيد المتفق على صحتها قرىء على أبي بكر مجد بن عمرو عن على ابن الحسير الدرهمي قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن أبيه أن النبي عِلَيْسَانَة قال « ما أسكر كثيره فقليله حرام » هذا تحريم قليلماأسكركثيره نصا عن رسول الله عَلَيْكَ عِنْ الاسناد المستقيم \* قال أبو بكر أحمد بن عمرو قد روى التحريم عر عائشة وسعدبن أبي وقاص وجابر وعمر وابن عباس وأنس وأبي سعيدا لخدرى وعبداللهبن عمر وأبي هريرة وقرة بن إياس وحوأب بن عمير والديلم بن الهوسع وأبي موسى الأشعرى وبريدة الاسلمي وأم سلمة وميمونة وقيس بنسمد واسناد حديث عائشة وابن عُمر وأنس صحيح وسائر اكماديث يؤيد بعضها بعضا وقرىء \* على أحمد بن شعيب بن على أبى عبدالرحمن عن هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد عن

زيد بن واقد قال أخبرني خالد بن عبدالله بن الحسين عن أبي هر يرة قال \* عامت أن رسول الله عَلَيْكُ كَان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته له في دبا فجئته به فقال ادنه فأدنيته منه فاذا هو ينش فقال اضرب بها الحائط ذان هذا شراب من لايؤمن بالله واليوم الأخر \* قال أبو عبدالرحمن وفي هــذا دليل على تحريم المسكر قليله وكشيره ليسكما يقوله المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة وتحليلهم ماتقدمها الذى يسرى فيالعروق قبلها ﴿ قال ولا اختلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لايحدث عن اشر بة الآخرة دون الأولى والثانية بعدها \* قال أبوعبدالرجن وأخبرنا \* عبيدالله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيدالله قال حدثنا عُمر و عن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عَلَيْكُ قال \* ماأسكر قليله فكثيره وقليله حرام \* قال أبوعبدالرحمن إنما يتكلم في حديث عمر و بن شعيب إذا رواه عنه غمير الثقات فأما إذا رواه الثقات فهو حجة وعبدالله بن عمرو جدعمروبن شعيب كان يكتب ما سمع من النبي عَلَيْكُ وحديثه من أصح الحديث \* قال أبوعبد الرحن وأنبأنا \* إسحق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو عامر والنضر بن شميل ووهب بنجرير قالوا حدثنا شعبةعنسامة بن كهيل قال سمعت أباالحكم يحذت قال قال \* ابن عباس من سره أن يحرم إن كان محرما ماحرم الله و دسوله فليحرم النبيذ \* وقال أبوعبدال حن وأنبأنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبدالعز بز عن عمارة بن عرنة عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا من حبشان وحبشان من اليمن قدم فسأل النبي عَيِّالِيَّةِ عنشراب يشربونه من الذوة بأوضهم يقال له المزر فقال رسول الله عَلِيْكِيْنَةِ أُمسكر هو قال نعم قال النبي عَلِيْكِيْنَةِ كُلُّ مسكر حرام إن الله عهد لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قال يارسول الله وماطينة الخبال قال عرق أهلالنار أوقال عصارة أهل النار \* ومما يبين أن الخر يكون من عصير العنب من لفظ النبي عَلَيْكِ ومن اللغة ومن الاشتقاق \* فأما لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم مما لايدفع إسناده فانه قرأ \* على أحمد بن شعيب عن سويد بن فصر عن ان المبادك عن الأوزاعي قال حدثني أبو بكر اسمه يزيد عن عبدالرحمن قال أبوعبدالرجن وأنبأنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن الأوزاعي قالحدثناأ يوكبير قال سمعت أباهريرة يقول قال دسول الله عليالية الخر من المنب

وقال سويد في هاتين الشجرتين النخلة والعنبة فوقفنا رسول الله ﷺ على أن الحمر من النخلة \* فخالف ذلك قوم وقالوا لا يكون إلا من العنبة ثم نقضوا قولهم نقيع التمر والربيب خمر لأنه لم يطبخ وقرأ \* على أحمد بن عمر وأبي بكر عن على بن سعيد المسر وقى قال حدثنا عبدالرحيم بن سليمان قال حدثنا السري بن إسماعيل عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي عليالية قال \* الخر من خسة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل وماخمرته فهو خمر وقرأ 🌞 على أحمـــد ابن شعيب عن يعقوب بن إبراهيم قال حدثما ابن علية قال حدثنا أبوحيان قال حدثني الشعبي عن ابن عمر \* شمعت عمر بخطب على منبر المدينة قال ياأيها الناس ألا انه نزل بتحريم الخريوم نزلوهي من خسة من العنب والتمر والزبيب والحنطة والشعير والخر ماخاص العقل \* فهذا توقيف في الحر أنها من غير عنب وفيه بيان الاشتقاق وأنه ماخاس العقل مشتق من الخر وهو كل ماوارى من يمخل وغيره فقيل خمر لأنها تستر العقل ومنه فلان مخمور يقال هذا فيما كان من عصير العنب وغيره لافرق بينهما ومامنهما إلا مايريد الشيطان أنيوقع بينهم فيه العداوة والبغضاء ويصدهم عن ذكرالله وعن الصلاة فالقليل من هذا ومن هذا واحد فهذا أصبح ماقيل في اشتقاقها وأجل إسنادا قاله عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة \* وأما سعيد بن المسيب فروى عنه قال إنما سميت الخر خمرا لأنه صمد صفوها ورسب كدرها ﴿ قال أبوجعفر ﴾ اشتقاق هذا أيضاً على أن الصفو ستر الكدر وقال بعض المتأخرين سميت خمرا لأنها تخمر أي تعطى وسمى نبيذا لأنه ينبذ ولو صح هذا لكان النبيذ يخمر \* ومما يشبه فيما تقدم ماحد ثناه \* بكر بن سهل قال حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا مالك عن إسحق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال \* كنت أستى أباعبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شراب فضيخ وتمر فجاءهم آت فقال إن الخر قد حرمت فقال أبوطلحة يا أنس قم إلي تلك الجرار فاكسرها فقمت إلى مهراس لنا فقذفتها بأسفله فكسرتها ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُو ﴾ فني هذه الأحاديث تصحيح قول من قال إن ما أسكر كشيره فقليله حرام عن النبي عَلَيْكَةٍ وعن الصحابة ثم كان من الصحابة من هو على ذلك وبه يفتون أشدهم فيه على بن أبي طالب

رضى الله عنسه يخاطبهم نصا بأن ما أسكركثيره فقليله حرام \* ثم ابن عمر لما سئل عن نبيذ ينبذ بالغداة ويشرب بالعشى قال عهد بن سيرين فقال السائل إنى أنهاك عن قليل ما أسكركنيره وإني أشهد الله عليك فان أهل خيسبر يشربون شراباً يسمونه كذا وهي الخروإن أهل مصر يشربون شراباً منالعسل يسمونه البتع وهي الخرثم عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن عصير العنب فقالت صدق الله ورسوله سمعت رسول الله عصلية يقول يشرب قوم الخر يسمونها بغير اسمها فلم يزل الذين يرون هذه الأحاديث يحملونها على هذا عصرا بعد عصرحتى عارض فيها قوم فقالوا المحرم الشربة الأخيرة التي تسكر ﴿ وقالوا قد قال أهل اللغة الخبز المشبع والماء المروى ﴿ قال أبو جعفر ﴾ فان صح هذا في اللغة فهو عليهم لا لهم لآنه لا يخلو من أحد وجهين إما أن يكون معناه للجنس كله أى صفة الخبز أنه يشبع وصفة الماء أنه يروى فيكون هذا قليل الخبز وكثيره لأنه جنس وكذا قليل ما يسكر أو يكون الخبز المشبع فهو لا يشبع إلا بما كان قبله وكله مشبع فكذا قليل المسكر وكثيره \* وإن كان قد تأولوه على أن معناه المشبع هو الأخر الذي يشبع وكذا الماء المروى \* فيقال لهم ما حد ذلك المروى والذي لا يروى \* فان قالوا لا حمد له فهو كله إذا من و وإن حدوه قيل لهم ما البرهان على أذلك وهسل يمتنع الذي لا يروى بما حددتموه أن يكون يروى عصفو دا وما أشيمه فبطل الحد وصاد القليل مما يسكر كثيره داخلا فى التحريم وعارضوا بأن المسكر بمنزلة القاتل لا يسمى مسكرا حتى يسكر كالا يسمى القاتل قاتلا حتى يقتل ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ وهذا لا يشبه من هذا شيئًا لأن المسكر جنس وليس كذا القاتل ولو كان كما قالوا لوجب أن لا يسمى الكثير من المسكر مسكرا حتى يسكر وكان يجب أن يحلوه وهذا خارج عن قول الجرع \* وقالوا معنى كل مسكر حرام على القدح الذي يسكر \* وهذا خطأ من جهة اللغة وكلام العرب لأن كلما معناها العموم والقدح الذي يسكر مسكر \* وقد حرم رسول الله عِلَيْكُ الكل فلا يجوز الاختصاص إلا بتوقيف \* وإنما قولنا مسكر يقع للجنس للقليل والكثير كما يقال اتمر بالتمر زيادة ما بينهم ربا فدخل في هــذا التمرة واتمرتان والقليل والكثير الا وشبه بعضهم هذا بالدواء والبنج الذي يحرم كثيره ويحل قليله

وهذا التشبيه بعيد لأن النبي عَلَيْكُ قال ما أسكر كثيره فقليله حرام وقال كل مسحكر خمر والمسكر هو الحر وهو الجنس الذي قال الله تعالى فيه ( إنما يريد. الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخر والميسر) وليس هذا في الدواء والبنج وإنما هذا في كل شراب يكون هوكذا ﴿ وعارضُوا بأن قالوا فليسكل ما أسكركـثيره بمنزلة الحر في كل أحواله ﴿ قال أبو جعفر ﴾ وهـــذا مغالطة وتمويه على السامع لآنه لا يجب من هذا إباحة \* وقد علمــنا أنه ليس من قتل مسلماً غير نبي بمنزلة من قتل نبيا فليس يجب إذا لم يكن بمنزلته في جميع الأحوال. أن يكون مباحا كذ من شرب ما أسكر كثيره وإن لم يكن بمنزلة من شرب عصير العنب الذي قد ينش فليس يجب من هذا أن يباح له ما قد شرب ولكنه بمنزلته في أنه قد شرب محرما وشرب خمرا وأنه يحد في القليل منه كما يحد في القليل من. الخر \* وهذا قول من لا يدفع قوله منهم عمر وعلى \* ومعنى كل مسكر خمر يجوز أن يكون عنزلة الحرفي التحريم وأن يكون المسكر كله خمراكما سماه رسول الله عليالية ومن ذكرناه من الصحابة والتابعين بالأسانيد الصحيحة \* وقد عارض قوم بعض. الأسانيد من غير ما ذكرناه فن ذلك ما قرأ على عبد الله بن عد بن عبد العزيز هن شيبان بن فروخ عن مهدى بن ميمون قال حدثنا أبو عثمان الأنصاري قال. حدثنا القامم بن عد عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله عليالية كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فلء الكف منه حرام ﴿ قال أبوجعفر ﴾ الفرق بفتح الراء لا غير وهو ثلاثة أصوع وكذا فرق الصبح وكذا الفرق من الجزع. والفرق أيضا تباعدما بين الشيئين فأما الفرق باسكان الراء ففرق السعر وكذا الفرق بين المن والباطل قرىء على أبى القاسم عبدالله بنجد بنعبد العزيزعن أبى سعيد الاشج عن الوليدين كشيرة الحدثنا الضحاك بن عمان عن بكير بن عبدالله بن الأشيج عن عامر. ابن سعد عن أبيه قال قال رسول الله عليانية \* أنها كم عن قليل م أسكر كثيره \* قال أبوالقاسم وحدثني \* أبوعبدالله أحمد بن حنبل قال حدثنا سليمان بن داود-يعنى الهاشمي قال حدثما إسمعيل بن جعفر قال حدثنا داود بن بكر يعني بن أبي القراب قال حدثنا عد بن المنكدر عن جابر قال قال دسول الله عِلَيْكُ ما أسكر كثيره فقليله حرام ﴿ قال أبوجعفر ﴾ فمن عجيب ماعادمنو ابه أنقالوا أبوعثان.

الأنصاري مجهول والمجهول لا تقوم به حجة \* قيل لهم ليس بمجهول والدليل على ذلك أنه قد روى عنه الربيع بن صبيح وليث بن أبي سليم ومهدى بن ميمون ومن روى عنه اثنان ليس بمجهول \* وقالوا الضحالة بن عثمان مجهول قيل لهم قد روى عنه عبدالعزيز بن عد وعبدالعزيز بن أبى حازم وعد بنجعفر ابن أبي كتير وابن أبي فديك \* وقالوا داود بن بكر مجهول قيل لهم قد روى عنه إسمعيل بنجعفر وأنس بنعياض وإنما تعجب من معارضتهم بهذا لأنهم يقولون. فى دين الله جل ثناؤه بما روى أبو فزارة زعموا عن أبي زيد عن ابن مسعود \* أنه كان مع النبي عَلَيْكُ لِيلَة الجن وإنما توضأ بنبيذ التمر وأبو زيد لايعرف ولايدرى من أين هو وقد روى إبراهيم عن علقمة \* قال سألت عبدالله هل كنت مع النبي وَلِيُسِالِنَهُ ليلة الجن قال لاو بودى لوكنت معـه ويحتجون بحديث دووه ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُر ﴾ سأذكره باسناده عن أبي إسحق عن أبيذي لعوة أن عمر رضي الله عنه حد رجلا شرب من أداوته وقال أحدث على السكر وقالوا هذا منعظيم ماجاؤا به وابنذى لعوة لايعرف وهذاقول أبى بكر بنعياش لعبدالله ابن إدريس حدثنا أبو إسحق عن أصحابه أن ابن مسعود كان يشرب الشريد فقال له عبدالله بن إدريس أأبيحت لك ياشيخ من أصحابه وأبو إسحق إذا سمى من حدث عنه ولم يقل سمعت لم يكن حجة وما هــذا الشريد هو خل أم نبيذ ولكن حدثنا مجد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر وأبي هريرة أن رسول الله عليه قال كل شراب أسكر حرام \* فأقحم أبو بكر بن عياش وكان عبدالله بن إدريس في الكوفيين متشددا في تحريم قليل ما أسكر كثيره فقال الاوزاعي قلت لسفيان الثورى إن الله لايسألني يوم القيامة لملم تشرب النبيذ ويسألني لمشربته \* وقال لاأفتي به أبدا \* وقال أبو يوسف في أنفسنا من الفتيا فيه أمثال الجبال ولكن عادة البلد ثم اجتمعوا جميعًا على تحريم المعاقرة وتحريم النقيع \* قال أبوحنيفة هو عنزلة الخر فأما الأحاديث التي احتجوا بها فما عامت أنها تخلوا من أحد جهتين إماأن تكون واهية الأسانيد وإما أن تكون لاحجة لهم فيها إلاالتمويه فرأيناأن نذ كرها ونذكر مافيها ليكون الباب كامل المنفعة \* من ذلك ماحدثنا \* أحمد

ابن مجد الآزدي قال حدثنا روح قالحدثنا عمر و قالحدثنا أبو إسحق عن عمرو ابن ميمون قال شهدت عمر رضى الله عنه حين طعن فجاءه الطبيب فقال أى الشراب أحب إليك قال النبيذ قال فأتى بنبيذ فشربه فخرج من إحدى طعناته وكان يقول إنما نشرب من هذا النبيذ شرابا يقطع لحوم الابل قال وشرب من نبيذه فكان كاشدالنبيذ ﴿ قَالَ أَبُوجِمَفُر ﴾ هذا الحديث لاتقوم به حجة لأن أبا إسحق لم يقل حدثنا عمرو بن ميمون وهو مدلس لايقوم بحديثه حجة حتى يقول حــدثنا وما أشبهه ولو صححنا الحديث على قولهم لماكانت لهم فيه حجة لآن النبيذ غير معظود إذا لم يكن يسكر كثيره ومعنى النبيذ فاللغة منبوذ وإنما هو ماينبذ فيه تمر أو زبيب أو نظيرها مما يطيب الماء ويحليه لآن مياه المدينة كانت غليظة فها فيهذا الحديث من الحجة • واحتجوا بماحدثناه أحمد بنجد الأزدى قال حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حقص بن عياش قالحدثني أبي عن الأعمش قال حدثني حبيب بن أبي ثابت عن نافع عن ابن علقمة قال أس عمر رضى الله عنه بنزل له في بعض تلك المنازل فأبطأ عليهم ليلة فجيء بطعام فطعم ثم أتي بنبيذ قدأخلف واشتد فشرب منه ثم قال ان هذا الشريد ثم أمر بماء فصب عليه ثم شرب هو وأصحابه ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُر ﴾ هذا الحُديث فبــه غير علة منها ان حبيب بن أبي ثابت على عله لاتقوم بحديثه حجة لمذهبه وكان مذهبه أنه قال لوحد ثني رجل عنك بحديث ثم حدثت به عنك لكنت صادقا ؛ ومن هذا انه روى عن عروة عن عائشة أذالبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ فعتب بعض الناس لأنه رد بهذا على الشافعي لأنه أوجب الوضوء في القبلة فقيل له لايثبت بهذا حجة لانفراد حبيب به ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُر ﴾ وفيه من العلل ان نافع ابن علقمة ليس بمشهور بالرواية ولوصح الحديث عن عمر لما كانت فيه حجة لآن اشتداده قدتكون منحوضته وقداعترض بعضهم فقالمن أين لكم ازمزجه بالماء لحموضته أفتقولون هذا ظن فالظن لا يغني من الحق شيئًا \* قال وليس يخلو من أن يكون نبيذ عمر يسكر كثيره أو يكون خلا وهذه المعادضة على من عادضها لا له لأنه الذي قال بالظن لأنه قد ثبت بالرواية عمن قد صحت عدالتمه أن ذلك من حموضته قال نافع كان لتخلله و ـ قد رووا حديثًا متصلا فيه أنه كان منجه

إياه كاد يكون خلا ﴿ قال أبو جعفر ﴾ حدثنا أحمد بن عبد قال حدثنا وهبان بن عَمَانَ قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا يحي بن ذكرياء بن أبي زائدة قال حدثنا إسمعيل بن خالد عن قيس قال حدثني عتبة بن فرقد قال أتي عمر رضى الله عنه بعس (١) فيه نبيذ قد كاد يكونخلا فقال لى اشرب فأخذته وما أكاد أستطيعه فأخذه منه فشربه وذكر الحديث فزال الظن بالتوقيف ممن شاهد عمر رضى اللهعنه وهو بمن ورائهم ـ وأما قوله لا يخلو من أن يكون نبيذًا يسكر كشيره أو يكون. خلا أو بين ذينك لأن العرب تقول للنبيذ إذا دخلتــه حموضة نبيذ حامض فان زادت صار خلا فترك هذا القسم وهو لا يختــل على من عرف اللغــة ثم روي حديثا إن كانت فيه حجة على عليه حدثنا أحمدبن عد قال حدثنا فهد قالحدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن هامبن الحارث قال أتى عمر رضى الله عنه بنبيذ فشرب منه فقطب ثم قال إن نبيذ. الطائف له عرام ثم ذكر شدة لا أحفظها ثم دعا عاء فصب فيه ثم شرب و قال أبو جعفر ﴾ وهذا لعمري إسناد مستقيم ولا حجة له فيه بل الحجة عليه لأنه إنما يقال قطب لشدة حموضة الشيء ومعنى فطب فى كلام العرب خالطت بياضه حمرة مشتق من قطبت الشيء أقطبه وأقطبه إذا خلطته وفي الحديث. له عرام أي له خبث ورجل عادم أى خبيث قال حدثنا أحمد بن عهد الأزدى قال حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي عن الأعمش قال حدثني أبو إسحق عن سعيد بن ذي جدان (٢) أو ابن ذي لعوة قال.

<sup>(</sup>١) \_ العس بالضم واحد العساس ككتاب الأقداح مطلقا وقيل العظام. منها أي الكبار

<sup>(</sup> ٣) ... قوله سعيد بن ذي جدان هكذا في الأصل بالجيم والذي في الخلاصة بسعيد بن ذي حدان بضم المهملة الأولى وتشديد الثانية الكوفى دوى عرب على وفي التهذيب وقيل عمن سمع من على وعنه أبو إسحق فقط وقوله أو ابن ذي لعوة قال الذهبي سعيد بن ذي لعوة الذي دوى عن الشعبي ضعفه يحيي وأبو حامم وجماعة وفيه جهالة وقال ابن حبان دجال يزعم أنه دأى عمر بن الخطاب يشرب المسكر دواه وكيع عن سفيان عن أبي إسحق عنه ثم قال ووهم من قال فيه أنه سعيد بن ذي حدان

جاء رجل قد ظمىء إلى خازن عمر رضى الله عنه فاستقاه فلم يسقه فأتى بسطيحة لعمر فشرب منها فسكر فأتي به عمر فاعتذر إليه فقال إعاشربت من سطيعتك فقال عمر إنما أضربك على السكر فضربه عمر ﴿ قال أبو جعفر ﴾ هذا الحديث من أقبح ما روى في هذا الباب وعليه بينة لمن لم يتبع الهوي \* فمنها أن ابن ذى لعوة لا يعرف ولا يروى عنه إلا هذا الحديث ولم يرو عنه إلا أبو إسحق ولم يذكر أبو إسحق فيه سماعاً وهو مخالف لما نقله أهل العدالة عن عمر ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُر ﴾ حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن الزهرى عن السائب بن يزيد أن عمر خرج عليهم فقال إني وجدت من فلان ريح شراب قد زعم أنه شرب الطلا وأنا سائل عما شرب فان كان يسكر جلدته الحد تمانين فهذا إسناد لا مطعن فيه والسائب بن يزيد رجل مر أصحاب النبي عَلِيْكُ فَهِل يعارض مثل هذا بابن ذي لعوة وعمر رضي الله عنه يخبر بحضرة الصحابة أنه يجلد في الرائحة من غير سكر لآنه لو كان سكران ما احتاج إلى أن يبمثل عما شرب فرووا عن عمر رضي الله عنه ما لا يحل لأحد أن يحكيه عنه من غير جهة لوهاء الحديث فانه زعم أنه شرب من سطيحته وأنه يحد على السكر وذلك ظلم لأن السكر ليس من فعل الانسان وإعا هو شيء يحدث عن الشرب وإنما الضرب على الشرب كما أن الحد في الزنا إنما هو على الفعل لا على اللذة ومن هذا قيل لهم تحريم السكر محال لأن الله عز وجل إنما يأمر وينهي بما في الطاقة وقد يشرب الانسان يريد المكر فلا يسكر ويريد أن لا يسكر فيسكير وقيل لهم كيف يحصل ما يسكر وطباع الناس مختلفة ثم تعلقوا بشيء دوى عن ابن عباس حدثنا أحمد بن عد قال حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال حرمت الخر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُو ﴾ وهذا الحديث قد رواه شعبة على اتقانه وحفظه على غير هــذا كما قرأ على عبــد الله بن عهد ابن عبد العزيز عن أحمد بن عد بن حنبل قال حدثنا عد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال حرمت الخر بعينها والمسكر من كل شراب \* وقد بينا أن السكر ليس من فعل

الانمان وإذا قدجاء حديث معادضلما قدبينت صحته وقد اختلف رواته فلامعنى للاحتجاج به \* وقد روى يحيى القطان عن عثمان السحام بصرى مشهور عن عكرمة عن ابن عباس قال \* نزل تحريم الخروهي الفضيخ \* قال فهذا خلاف ذلك لأنالفضيخ بسر يقضخ جعله خمرا وأخبرنا التنزيل فيه وفى تحريمه حدثنا أحمد بن عجد قال حدثنا عجد بن عمر بن يونس السوسى قال حدثنا أسباط بن عد القرشي الشيباني عن عبدالملك بن نامع قال سألت ابن عمر فقلت \* ان أهلنا ينبذون نبيذا في سقاءلو نهكته لا أجد في فقال ابن عمر إنما البغي على من أدادالبغي شهدت رسول الله عِلَيْكُ عند هذا الركن وأتاه رجل بتدح من نبيذ فأدناه إلى فيه فقطب ورده \* فقال رجل يارسول الله أحرام هو فرد الشراب ثم دعا بماء فصبه عليه ثم قال إذا اغتامت عليكم هذه الأسقية فقطموا متنها بالماء قال أحمد ابن شعيب عبدالملك بن نافع لا يحتج بحديثه وليس بالمشهور وقدروي أهل العدالة سالم ونافع وعجد بن سيرين عن ابرعمر خلاف ماروى وليس يقوم مقام واحد منهم ولو عاضده جماعة من أشكاله ﴿ قال أبوجعفر ﴾ ثم رجعما إلى متن الحديث فقلنا لوصح ما كانت فيه حجة لمن احتج بلالحجة عليه به بينة وذلك أن قوله على إذا اغتامت عليكم و بعضهم يقول إذا رابكم من شرابكم ربب فاكسروا متنه بالماء والريب فىالأصل الشك ثم تستحل بمعنى المحافة والظن مجازا فاحتجوا بهذا وقالوا معناه إذا خفتم أن يسكر كثيره فاكسروه بالماء ﴿ قَالَ أَبُوجِمُفُر ﴾ وهذا من قبيح الغُلط لأنه لو كان كثيره يسكر لكان قد زال الخوف وصاد نفيا ولكن الحجة لمن خالفهم أن النبي وللطلقة أمر أن لايقر الشراب إذا خيف فيه أن ينتقل إلى الحرام حتى يُكسر بالماء الذي يزيل الخوف ومع هذا فحجة قاطعة عند منءرف معانى كلام العرب وذلك أنالشراب الذي عِكُمْ لَمْ يَزِلُ فِي الْجَاهِلِيةِ وَالْأُسْلَامُ لَا يُطْبِينَ بِنَادُ وَإِنَّا هُوَ مَا يُجْعِلُ فَيهُ زبيب أوتمر ليطيب لأن مياههم فيها ملوحة وغلظ ولم يتخذ للذة وقد أجم العلماء منهم أبوحنيفة وأبو يوسف وعدأيهما نقع ولم يطبخ بالناد وكان كثيره يسكر فهوخرة والخر إذا صب فيها الماء أوصب على الماء فلا اختلاف بين المسلمين أنهقد نجس الماء إذا كان قايلا فقد صارحكم هذا حكم الخر إذا أسكر كثيره فقليله حرام باجماع

المسلمين فزالت الحجة بهذا الحديث لوصح ﴿ قال أبو جعفر ﴾ حدثنا أحمد قال حدثنا فهد قالحدثنا عد بن سعيدالأصبهاني قال حدثنا يحيى بن اليمان عن الثورى عن منصور عن خالد بن سعد عن ابن مسعود قال عطش النبي عليالية حول الكعبة فاستستى فأتي بنبيذ من نبيذ السقاية فشمه فقطب فصب عليه من ماه زمزم ثم شرب فقال رجل أحرام هو قال لا ﴿ قال أبوجعفر ﴾ قد دكرنا النبيذ الذي في السقاية عما فيه الكفاية على أن هذا الحديث لا يحل الأحد من أهل العلم أن يحتج به فان كان من الجهل فينبغي أن يتعرف بما يحتج به من الحلال والحرام قبل أن يقطع به قال أحمد بن شعيب هذا الحديث لا يحتج به لأن يحيى ابن اليمان انفرد به عن الثورى دون أصحابه ويحيى بن اليمان ليس بحجة لسوء حفظه وكثرة خطائه وقال غيره أبوعبدالرحمن أصل هذا الحديث أنه من رواية الكلبي فغلط يحيى بن اليان فنقل منحديث إلى حديث آخر وقد سكت العلماء عن كل مارواء الكلبي فلم يحتجوا بشيء منه قال وحدثنا أحمد قال حدثناعلي ابن معبد قالحدثنا يونس بنجد قال حدثنا شريك عن أبي إسحق عن أبي يردة عن أبيه قال بعثني رسول الله عليالية أنا ومعاذ إلى اليمن فقلنا يارسول الله ان بها شرابين يصنعان من التمر والشعير أحدها يقال له المزر والأخر يقالله البتع فما نشرب قال فاشربا ولاتسكرا ﴿ قال أبوجعفر ﴾ أتى هذا الحديث من شريك في حروف فيه يبين لك ذلك ماقرأ على أحمد بنشعيب عن أحمد بن عبدالله بن مسروق قال حدثنا عبدالرحمن يعنى ابن مهدي قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحق عن أبي هر يرة عن أبي موسى قال بعثني النبي عَلَيْكُ أَنَا ومعاذ إلي اليمن فقال له معاذ يارسول الله تبعثنا إلى بلد كثير شراب أهله فها نشرب قال اشرب ولانشرب مسكرا واحتجوا بحديثين عن ابن مسعود أحدها من رواية الحجاج ابن أرطاة وقدذكرنا مافي حديثه من العلة والحديث الا خرحدثناه أحمد بنعد قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قالحدثنا عد بن كثير قالحدثنا سفيان الثورى عن أبيه عن لبيد بن شماس قال حدثنا عبدالله ان القوم ليجلسون على الشراب وهو حل لهم فما يزالون حتى يحرم عليهم ﴿ قَالَ أَبُوجِعَمْرُ ﴾ وهذا الحديث لايحتج به لأن فيه لبيد بن شماس وشريك يقول شماس بن لبيد لايمرف ولم يرو

عنه أحد إلا سعيد برت مسروق ولايروى عنه إلا هذا الحديث والمجهول لاتقوم به حجة فلم تقم لهم حجة عن النبي عَلَيْكِيَّةِ ولاعن أحد من أصحابه والحق في هذا ماقاله ابن المبادل قرأ على أحمد بن شعيب عن أبي قدامة عبيدالله بن سعيد خال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة قال سمعت عبدالله بن المبارك يقول ماوجدت الرخصة في المسكر عن أحد صحبته إلاعن إبراهيم قال أبو أسامة ومارأت أحدا أطلب للعملم من عبدالله بن المبادك في الشأم ومصر والحجاز واليمن ﴿ قَالَ أُبُوجِعُهُ ﴾ وأما الميسر فهو القهاد كما حدثنا أبو بكر بن سهل قالحدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس ﴿ يَسَأُلُونَكُ عَنَا لَهُمْ وَالْمُيسِمِ ﴾ قال كان أحدهم يقاص بماله وأهله فاذاقر أخذماله وأهله ﴿ قَالَ أَبُوجِمِهُ ﴾ حكى أهل العلم بكلام العرب أن الميسر كان القهار في الجزو خاصة \* قال أبو إسحق فلماحرم حرم جميع القهاد كما أنه لما حرمت الخرحرم كل مأأسكر كثيره وذكر الشعبي أنالقهادكان حلالا شمحرم ويدل على ماقال حديث ابن عباس قال لما أنزل الله عز وجل ( ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهمن بعد غلبهم سيغلبون ) وكانت قريش تحب أن تغلب فارس لأنهم أهـل أوثان وكان الممامون يحبون أن تغلب الروم فخاطرهم أبو بكر الصديق رضي الله عمه إلى أجل . (قال أبوجعفر ) وقيل لا يقال كان هذا حلالا ولكن يقال مباحا ثم نسخ بتحريمه وتحريم الخر وفي هذه الآية قوله تعالى ( ويسئلونك ماذا ينفقون ) (قال أبوجعفر) ,وهذا آخرالا ية في عدد المدنى والجواب في أول الآية التسع عشرة

#### *ૹૢૺ*ૹ૱ૢૺૺૢૢૢૹૢૺૢૢૢૢૢૢૢૢૢૹૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૹૢૢૢૢૢૢ

( ذكرالا ية التسع عشرة )

قال الله عز وجل (ويستلونك ماذا ينفقون قل العفو) فيه ثلاثة أقوال من العلماء من قال هي الزكاة المفروضة ومنهم من قال هي الزكاة لم تنسخ حدثنا أبو بكر بل سهل قال حدثنا أبوصالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله (ويستلونك ماذا ينفقون قل العفو) قبل أن تفرض الصدقة في قل أبوجعفر كه وقال الضحاك ماذا ينفقون قل العفو) قبل أن تفرض الصدقة في قل أبوجعفر كه وقال الضحاك

نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن فهذا قول من قال أنها منسوخة \* وحدثنا على بن الحسين عن الحسن بن عد قال حدثنا شبابة قال حدثنا ابن أبي كييح عن مجاهد ﴿ في قوله ﴿ ويستُلُونُكُ مَاذَا يَنْفَقُونَ قَلَالُعُفُو ﴾ قال الصدقة المفروضة ﴿ قال أبوجعفر ﴾ والزكاة هي لعمرى شيء يسير من كثير الا أزهذا القول لايعرف إلا عن مجاهد والقول الذي قبله أنها منسوخة بعيد لأنهم إنما سألوا عن شيء فأجيبوا عنه بأنهم سبيلهم أن ينفقوا ماسهل عليهم والقول الثالث عليه أكثر أهل التفسير كما حدثنا على بن الحسين عن الحسن بن عهد قال حدثنا أبومعاوية قال حدثنا ابن أبي ليلي عن الحسكم عن مقسم عن ابن عباس فى قوله تعالى ( ويستَّلُونك ماذا ينفقون قل العهو ) قال مافضل عن العيال فهذا القول بين وهو مشتق من عفا يعقو إذاكثر وفضل المعنى ويستلونك ماذا ينفقون قل العفو قل ينفقون ماسهل عليهم وفضل عن حاجتهم وأكثر التابعين على هذا التفسير قالطاوس العفو اليسير من كل شيء وقال الحسن قل العفو أي لاتجهد مالك حتى تبتى تسأل الناس قال خالد بن ابي عمر ان سألت القاسم وسالما عن قول الله تعالى ( و يستلونك ماذا ينفقون قل العفو ) فقال هو فضل المال ما كان عن ظهر غنى ﴿ قال أبوجعفر ﴾ وهذا من أحسن العبارة في معنى الآية وهوموافق لقول رسولالله على كاحدثما أبوالحسن عمد بن الحسن بن مماعة بالكوفة قالحدثنا أبونعيم قال حدثنا عمرويعني بن عثمان بن عبدالله بنموهب قال سمعت موسى بن طلحة يذكر عن حكيم بن حزام قال قال دسول الله عَيَالِلَهُ خير الصدقة ما كان عنظهر غنى واليدالعليا خير مناايد السفلي وابدأ بمن تعول ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُر ﴾ فصارالقول ويسألونك ماذا ينفقون قلمامهل عليكم ونظيره (خذالعفو وأسربالعرف) أى خذ ماسهل من أحلاق اناس وذلك لا ينغص عليهم فهذا العفو من أخلاق الناس وذلك العفو عما ينفقون كإقال عبدالله بن الزبير وقد تلا خذ العقو قال من أخلاق الناس وأيم الله لاستعملن ذلك فيهم وقال أخوه عروة وتلا خذ العفو ماظهر من أعمالهم وأقوالهم ﴿ قَالَ أَبُوجِعَهُ رَ ﴾ ومن هذه الآية في عــددالمدني الآول ( ويسئلونك عن اليتامي قل إصلاح لهم خير وإن كخالطوهم فاخوا نكم في الدين ) فزعم قوم أنها ناسخة لقول الله تدلى ( إن الذين

ياً كلون أموال اليتامى ظلما ) الآية روي هذا عنا بن عباس ﴿ قال أبوجعقر ﴾ وهذا مهالايجوز فيه ناسخ ولامنسوخ لأنه خبر ووعيدونهى عن الظلم والتعدى فمحال نسخه فانصح ذلك عنابن عباس فتأويله من اللغة ان هذه الآية على نسخة تلك الآية فهذا جواب أوضح ماعليه أهل التأويل قالسعيد بن جبير لما نزلت ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ) اشتد علىالناس وامتنعوا من مخالطة اليتامى حتى نزلت ( ويسئلونك عن اليتامي قل إصلاح لهم خير )الآية والمعنى على هذا القول انه لما وقع بقلوبهم أنه لاينبغي أن تخالطوا اليتامي في شيء لئـــلا تحرجوا بذلك فنسخ الله ماوقع بقلومهم منه أى أزاله بأن أباح لهم مخالطة اليتامى وبين مجاهد ماهذه الخالطة فقال في الراعي والآدام ومعنى هذا أن يكون لليتيم تمرا وما أشبهه ولوليه مثله فيخلطه معه ويأكلان جميعا فتوقفوا عن هذا مخافة أنياً كل الولى أكثر ما يأكل اليتيم فأباح الله ذلك على جهة الاصلاح ولم يقصد الافساد ودل على هذا ( والله يعلم المفسد من المصلح ) قال مجاهد ( ولو شاء الله لأعنتكم ) أى حرم عليكم مخالطتهم ﴿ قال أبوجعفر ﴾ فهذا الظاهر في اللغة أن تكون الخالطة فى الطعام لافى الشركة لأن مشاركة اليتيم أن وقع فيها استبدال شيء فهي خيانة وإن كانت الشركة قديقال لهما مخالطة فليس باسمها المعروف فبينت بهذا انه لاناسخ فيهذا ولامنسوخ الاعلى ماذكرناه وقدقال بمضالفقهاء ماأعرف انه في الوعيد أشد ولا آكد على المسلمين من قوله ( إن الذين يأكلون أموالاليتامي ظلما إنماياً كلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) واللذين في اللغة عام فأوجب الله تعالى الناد على العموم لكل من فعل هذا والآية التي هي تتمة العشرين قدأدحلها العلماءفي الناسخ والمنسوخ وإنكان فيهااختلاف بين الصحابة

﴿ باب ﴾

# ( ذكرالآية التي هي تتمة العشرين )

قال الله عز وجل (ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن) فيه ثلاثة أقوال من العلماء من قال هي منسوخة ومنهم من قال هي عكمة لاناسخة ولامنسوخة فن قال انها منسوخة ابن عباس كما حدثنا بكر بنسهل

قال حدثنا عبدالله بن صالح الجهني عن معاوية بنصالح الجهني عن معاوية بنصالح الحضرمي عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) قال ثم استثنى نساء أهل الكتاب فقال جل ثناؤه والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حللكم إذاآ تيتموهن أجورهن يعنى مهورهن محصنات غيرمسافحات ولامتخذات أخدان يقول عفيفات غير زواني ﴿ قال أبوجعفر ﴾ وهكذا في الحديث حل لكم وليس هو في التلاوة وهكذا قال محصنات غير مسالحات وفي التلاوة محصنين غير مسافحين فهذه قراءة على التفسير وهكذاكل قراءة خالفت المصحف المجتمع عليه وممن قال ان الآية منسوخة أيضا ماثك بن أنس وسفيان. ابن سعيد وعبدالرجمن بن عمر و الاوزاعي فأما من قال انها ناسخة فقوله شاذ حدثنا جعفر بنعجاشع قال ممعت إبراهيم بن إسحق الحربي يقول فيه وجهذهب إليه قوم جعلوا التي في البقرة هي الناسخة والتي في المائدة هي المنسوخة يعني فحرموا كل نكاح مشركة كتابية أوغير كتابية ﴿ قال أبوجعفر ﴾ ومن الحجة لقائل هذا ما صح سنده ما حدثناه عد بن ديان قال حدثنا عد بن رمح قال أنبأنا الليث عن نافع أن عبدالله بن عمر كان إذا سئل عن نكاح المسلم النصرانية أواليهودية قال حرم الله المشركات على المسلمين ولاأعرف شيئًا من الأشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى أو عبد من عبادالله والقول الثالث قال به جماعة من العلماء كما حدثنا أحمد بنجد بن نافع قال حدثنا عبدالرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن قالالمشركات من غير نساء أهل الكتاب وقد تزوج حذيفة يهودية أونصرانية قرأ على أحمد بن مجد ابن الحجاج عن يحيى بن سليمان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا حماد قال سألت سعيد بنجبير عن قول الله عز وجل (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) قال هم أهل الأوثان ﴿ قال أبوجعفر ﴾ وهذا أحد قولي الشافعي أن تكون الآية عامة يرادبها لخاصة فتكون المشركات هاهنا أهل الأوثان والمجوس \* فأما من قال انها ناسيخة للتي في المائدة وزعم أنه لايجوز نكاح نساء أهل الكتاب فقول خارج عنقول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة لأنه قال بتحليل نكاح نماء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة منهم عثمان وطلحة وابن عباس وجابر

وحذيفة ومن التابعين سميد بن المسيب وسعيد بن جبير وطاوس وعكرمة والشعبي والضحاك وققهاء الامصار عليه وأيضا فيمتنع أن تكون هذه الآية من سورة البقرة ناسخة الآية التي في سورة المائدة لأن البقرة من أول مانزل بالمدينة والمائدة من آخر ما نزل وإنما الآخر ينسخ الأول وأماحديث ابن عمر فلا حجة فيه لأن ابن عمر كان رجلا متوقفا فلما سمع الآيتين بواحدة التحليل وفى الآخرى التحريم ولم يبلغه النسخ توقف ولم يوجد عنه ذكر النسخ وإنما تؤل عليه الناس وليس يوجد الناسيخ والمنسوخ بالتأويل وأبين مافى هذه الآية أن تكون منسوخة على قول من قال ذلك من العلماء وهو أحد قولى الشافعي وذلك أن الآية إذا كانت عامة لم تحمل على الخصوص إلا بدليل قاطع فان قال قائل فقد قال قوم من العلماء أنه لا يقال لأهل الكتاب مشركون وإنما المشرك من عبد وثنا مع الله تعالى الله عن ذلك فأشرك به ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ وممن يروى عنه هذا القول أبو حنيفة وزعم أن قول الله عز وجل ( إنما المشركون تجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هـذا ) يراد به أهل الأوثان وإن لليهود والنصادي أن يقربوا المسجد الحرام ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُرُ ﴾ وهذا قولخارج عن قول الجاعة من أهل العلم واللغة وأكبر من هــذا أن في كتاب الله نصا تسميته لليهود والنصارى بالمشركين قالالله عزوجل (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلاليعبدوا إلها واحدا لاإله إلاهو سبحانه عما يشركون ) هــذا نص القرآن فمن أشكل عليه ان قيل له اليهود والنصارى لم يشركوا أجيب عن هذا بجوابين أحدها أن يكون هذا اسما إسلاميا ولهذا نظائر قد بينها من يحسن الفقه واللغة ومن ذلك مؤمن أصله من آمن إذا صدق ثم صار لا يقال مؤمن إلا لمن آمن بمحمد عليالية ثم اتبع ذلك العمل ومن الأسماء الاسلامية المنافق ومنها على قول بعض العلماء سمى ما أسكركثيره خرا على لسان رسول الله ﷺ والجواب الآخر وهو عن أبي إسحق إبراهيم ابن السرى قال من كفر بمحمد عَلَيْكُ فهو مشرك وهذا من اللغة لأنعدا عَلَيْكُ فهو قد جاء من البراهين بما لا يجوز أن يأتي به بشر إلا من عنـــد الله عز وجل فاذا كفر بمحمد على فقد زعم انمالا يأتي به إلا الله قد جاء به غيرالله فجعل

لله جل ثناؤه شريكا ﴿ قال أبوجعه ، وهذا من لطيف العلم وحسنه فأمانكاح إماء أهل الكتاب فحرام عند العلماء إلاأباحنيفة وأصحابه فانهم اختادوه واحتج لهممن احتج بشيء قاسه قال لماأجمعوا على أن قوله عز وجل ولاتذكحو االمشركات يدخل فيه الاحرار والاماءوجب في القياس أن يكون قوله ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) داخل فيه الحرائر والاماء لتكون للناسخة من المنسوخة « قال أبوجعفر » فهذا الاحتجاج خطأ من غيرحهة فن ذلك أنه لم يجمع على أن الآية التي في البقرة منموخة ومن ذلك أن القياسات والتمثيلات لايؤخذ بها في الناسخ والمنسوخ وإنما يؤخذ الناسخ والمنسوخ باليقين والتوقيف وأيضا فقد قال الله تعالى ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ماملكت أيمانكم منفتياتكم المؤمنات ) فكيف يقبل بمن قال فتياتكم الكافرات وأمانكاح الحربيات فروى عن ابن عباس وإبراهيم النخعي انهما منعا من ذلك وغيرها من العلماء يجيزذلك ونس الآية يوجب جوازه وهوقول مالك والشافعي إلا أنهما كرها ذلك مخافة تنصر الولد والفتنة وأما نكاح الايماء المجوسيات وألو ثنيات فالعلماء على تحريمه إلامارواه يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء وعمرو ابن دينار أنهما سئلا عن نكاح الايماء المجوسيات فقالا لابأس بذلك وتأولا قول الله عز وجل ( ولاتنكحوا المشركات ) هذا عندها عقد النكاح لاعلى الأمة المستراة واحتجا بسي أوطاس وان الصحابة نكحوا الاماء منهن بملك اليمين « قال أبوجعفر » وهذا قول شاذ أماسبي أوطاس فقد يجوز أن يكون الأماء أسلمن فجازنكاحهن وأماالاحتجاج بقوله ( فلا تنكحوا المشركات ) فغلط لأنهم حملوا النكاح على العقد والنكاح في اللغة يقع على العقد وعلى الوطء فلما قال الله جل وعز ( ولاتنكحوا المشركات ) حرم كل نكاح يقع على المشركات من نكاح ووطء ومن هذا (١) من اللغة شيء بين حدثني من أثق به قال سمعت أحمد بن يحبي تعلب يقول أصل النكاح في اللغة الوطء وإنما يقع على العقد مجازا قال والدليل على هــذا أن العرب تقول أنكحت الأرض البر إذا أدخلت البر في الأرض ﴿ قَالَ أَبُوجِمُهُمْ ﴾ وهذا من حسن اللغة والاستخراج اللطيف ووجب من هذا أن يكون قوله عز وجل ( فلا تحل له من بعد حتى تنكيح زوجا غيره )

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل وليحرد

حتى يطأها و بذلك جاءت السنة أيضا وأدخلت الآية التى تلى هـذه فى الناسح والمنسوخ وهي الآية الاحدى والعشر ون

#### 

# ( ذكر الآية الاحدى والعشرين )

قال الله عز وجل ( يستلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولاتقربوهن حتى يطهرن) الآية ﴿ قال أبوجعه ر ﴾ أدخلت هذه الآية في الناسخ والمنسوخ لأنه معروف فىشريعة بنى إسرائيل أنهم لايجتمعون مع الحائض فى بيت ولايأ كلون معها ولايشربون فنسخ الله ذلك منشريعتنا كاقرأ على أحمد بنعمر ابن عبدالخالق عن عد بن أحمد بن الجنيد البغدادي عن عمر و بن عاصم الأحول عن ثابت عن أنس بن مالك قال كانت اليهود يعتزلون النساء في المحيض فأنزل الله عزوجل ( ويستلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) الآية فأمرنا رسول الله عَيْسَالِيُّهُ أَنْ نُواكُلُهُنْ وَنْشَارِبُهُنْ وَنُصَنَّعُ كُلّ شيء إلاالنكاح قالت اليهود ومايريد عجد ان يدع شيئًا من أمرنا الاخالفنا فيـــه ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُر ﴾ فدل هذا الحديث على أنه لا يحرم من الحائض إلا النكاح في الفرج وهذا قول جماعة من العلماء أن الرجل له أن يباشر الحائض وينال منها مادون الفرج من الوطء في الفرج وهذا قول عائشة وأمسلمة وابن عباس ومسروق والحسن وعطاء والشعبي وإبراهيم النخعى وسفيان الثورى وعهد بنالحسن وهو الصحيح منقول الشافعي ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُر ﴾ وهذا الحديث المسند دال عليه قرأ على أحمد بنعد بن الحجاج عن يحيى بن سليان قال حدثنا عبد الرحمن ابن زياد عن عبيدالله بن عمر و قال حدثنا أيوب السختياني عن أبي معشر عن إبراهيم عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها ما يحل لى من امر أتي وهي حائض قالت كل شيء إلا الفرج (قال أبوجعفر ) فهذا اسناد متصل والحديث الآخرأنها قالت كانرسول الله عِلَيْكُ بِباشرني فوق الازار ليس فيه دليل على حظر غير ذلك وقد يحتمل أن يكون المعنى فوق الازار وهومفروش فهذا قول قال أبوعبيدة

اللحاف واحد والفراش مختلف وهذاقول شاذ يمنع منه ماصح عن النبي عَلَيْكُ فَيَهُ مِن مباشرة نسائه وهن حيض وقول ثالث أن تعتزل الحائض فيمابين السرة والركبة وهو قول جماعة من العلماء منهم ميمونة ويروى عن ابن عباس ومنهم سعيد بن المسيب ومالك ابنأنس وأبوحنيفة والحجة لهمماحدثناه إبراهيم بنشريك قال حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس قالحدثنا الليث يعنى ابن سعيد عن الزهرى عن حبيب مولي عروة عن ندية مولاة ميمونة عن ميمونة أن النبي عَلَيْكُ كَان يُباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان إزارها إلى نصف بحدها أو إلى ركبتها محتجزة ﴿ قَالَ أَبُوجِعُفُر ﴾ الليث يقول (١) ندبة وغيره يقول بدنة وليس في هذا الحديث دليل علىحظر ماتقدمت إباحته وقدزعم قومأنحديث أنسالذىبدأنابهمنسوخ لأنه كان فيأول مانزلت الآية وان الناسخله حديث أبي إسحق عن عمير مولى عمر عن عمر وضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ أنه قال له في الحائض لك مافوق الازاروليس لك ما يحته (قال أبوجعةر) وهذا أدماء في النسخ ولا يعجز أحدا ذلك والاسناد الأول أحسن استقامة منهذا وهذا القول قالبه فىموضع المحيض أىفىالفرج فيكون المحيض اسما للموضع كما أن المجلس إسما للموضع الذي تجلس فيـــه وكـذا ولاتقر بوهن كاحدثنا بكر بنسهل قالحدثناأ بوصالح قالحدثنامعاوية بنصالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) قال اعتزلوا نكاح فروجهن ( قال أبوجعفر ) ومنهذا قرىء حتى يطهرن فعناه حتى يحل لهن أنَّ يطهرن كما تقول حلت المرأة للا زواج أىحل لها أن تتزوج ومن قيد قرىء حتى تطهرن جعله بمعنى يغتسلن وقدقرأ الجماعة بالقراءتين فيهما بمنزلة اثنتين لاتحلله حتي تطهر ويطهر وأماقول منقال انها تحلله إذا غسلت فرجها من الأذاء بعدان تخرج من الحيض فخارج عن الاجماع وعن ظاهر القرآن قال جل ثناؤه ( وإن كنتم جنبا فاطهروا) وفي موضع آخر ( ولاجنبا إلاعابري سبيل حتى تغتسلوا ) (١) \_ قلت عبارة التقريب ندبة بضمالنون ويقال بفتحها وسكون الدال بعدها موحدة ويقال بموحدة أولهامع التصغير ويقال بدنة بموحدة مفتوحة ثممهملة بعدها نون مفتوحة كذاصبطه بالقلم فىالتهذيب قال الدارقطني هكذا يقول المحدثون ندبة بفتح الدالوفي الخلاصة ندبة بموحدة بعدمهملة ساكنة أوتحتانية مفتوحة مشددة اه

فجاءالقرآن يتطهروا ويغتسلوا بمعنى واحد وكنذا حتى يطهرن أي يتطهرن الطهور الذي يصلين به وأماقول من قال إذاطهرت من الحيض صلت وإن لم تغتسل إذا دخل عليها وقتصلاة أخرى فخارج أيضا عن الاجماع وليس يعرف من قول أحد وإنما قيس على شيء من قول أبي حنيفة أنه قال إذاطلق الرجل امرأته طلاقا تملك معه الرجعة كان له ان يراجعها من غير اذنها مالم تفتسل من الحيضة الثالثة إلا أن تطهر من الحيضةالثالثة فيدخلعليها وقتصلاة أخرى ولمتغتسل فقاسوا علىهذا والدليل علىذلك ماحدثنا أحمد بنجد الأزدى قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبوحنيفة قال حدثناسفيان عن ابن أبي بجيسح عن مجاهد في فوله ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) قال من الدم ( فاذا تطهرن ) قال اغتسلن قال أحمد بن عد ولا أعلم بين العلماء في هذا اختلافا (قال أبوجعفر) فأمامن حيث أمركم الله فني معناه اختـ لاف فعن ابن عباس وعجاهد قالا في الفرج وعن عد بن على بن الحنفية قال من قبل الحلال من قبل التزويج وعنأبي دزين قال من قبل الطهر لامن قبل الحيض ( قال أبوجعفر ) وهذا القول أشبه لسياق الكلام وأصح في اللغة لأنه لو كان المراد به الفرج كانت هاهنا أولى فانقيل لملايكون معناه منقبل الفرج قيل لوكان كذالم يجز أن يطأها من دبرها في فرجها والاجماع على غير ذلك ( ان الله يحب التوابين ) قال عطاء أي من الذنوب وهذا لااختلاف فيه واختلفوا في معنى ( ويحب المتطهرين ) فمن ذلك من أهل التفسير من قال المتطهرين من أدبار النساء وقيل من الذنوب قال عطاء المتطهرين بالماء وهذا أولى بسياق الآية والله أعلم فأما الآية الثانية والعشرون فقد أدخلها بعض العلماء في الناسخ والمنسوخ وهو قتادة وذكرناها ليكون الكتاب مشتملاعلى ماذكره العاماء

### ﴿ باب ﴾

### ذكر الآية الثانية والعشرين

قال الله عز وجل ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) الآية « قال أبو جعفر » فن يجعلها في الناسخ والمنسوخ الضحاك عن ابن عباس وقتادة إلا أن لفظ ابن عباس أن قال استثنى ولفظ قتادة نسيخ \* قال قال الله

جل ثناؤه ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ثم نسخ من الثلاثة الحيض المطلقات اللواتي لم يدخل بهن في سورة الأحزاب فقال جل ثناؤه (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) ونسخ الحيض عن أولات الحل فقال جل ثناؤه ( وأولات الآحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ﴿ قال أبو جعفر ﴾ وقال غيرهم من العلماء ليس هذا بنسخ ولكنه تبين بين الله به تمالى بين الاثنسين أنه لم يرد بالاقراء الحوامل ولا اللواتي لم يدخسل بهن ثم اختلف العلماء في الاقراء فقالوا فيها ثلاثة أقوال كما حدثنا أحمد بنجدالأزدى قالحدثنا محمود بن حسان قال حدثنا عبد الملك بن هشام قال حدثنا أبو زيد الأنصاري قال سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول العرب تسمى الطهر قرؤا وتسمى الحيض قرؤا وتسمى الطهر مع الحيض جميعا قرؤا وقال الأصمعي أصلالقروء الوقت يقال قرأت النجوم إذاطلعت لوقتها « قال أبو جعفر » فلما صح في اللغة أن القرؤ الطهر والقرؤ الحيض وأنه لهما وجِب أن يطلب الدليل على المراد نقوله عز وجل ( ثلاثة قروء ) من غير اللغة إلا أن بعض العلماء يقول هي الاطهار ويرده إلى اللغة من جهة الاشتقاق وسنذ كر قوله بعــد ذكرنا في ذلك عن الصحابة والتابعــين وفقهاء الأمصار فمن قال الأقراء الاطهار عائشة بلا اختلاف عنها كما قرأ على إسحق بن إبراهيم ابن جابر عن سعيد بن الحيكم بن عد بن أبي مريم قال حدثنا عبد الله بن عمر بن حفص قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت إنما الأقراء الاطهار وقد رواه الزهري عنعروة عنعمرة عنعائشة رضياللهعنها وممن دوىءنه الأقراء الاطهارباختلاف ابن عمر وزيد بن ثابت ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُمْ ﴾ كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن نافع عن أبن عمر أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فرأت الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها ولا ترثه ولا يرثها . وإنما وقع الخلاف فيه عن ابن عمر لأن بكر بن سهل حدثنا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن نافع عن عبــد الله بن عمر أنه كان يقول إذا طلق العبد امرأته طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة وعدة الأمة حيضتان وعدة الحرة ثلاث حيض

وقال أبوجعفر كه والحديثان جميعا في الموطأ \* فأما حديث زيد ففيه روايتان أحدها من حديث الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عنزيد بن ثابت قال عدة الأمة حيضات \* والمخالف له حدثنا إبراهيم بن شريك قال حدثنا أحمد يعنى بن عبد الله بن يونس قال حدثنا ليث عن فافع أن سليان ابن بشار حدثه أن الأحوص وهو ابن حكيم طلق امرأته بالشام فهلك وهو آخر حيضتها يعنى الثالثة فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله فكتب إليه لا ترثه ولا يرثها وقد برئت منه وبرىء منها \* قال نافع فقال عبد الله بن عمر مشل ذلك . وقرأ على "بكر بن سهل عن سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عيينة عن الزهرى عن عمرة عن طائشة رضى الله عنها وعن سليان بن بشاد عن زيد بن ثابت قالا ببينها من زوجها إذا طعنت في الحيضة الثالثة

وقال أبو جعفر في فهؤلاء الصحابة الذين دوي عنهم أن الأقراء الاطهار وهم ثلاثة فأما التابعون وفقهاء الأمصاد فنهم القاسم وسالم وسليان بن بشاد وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان ومالك بن أنس والشافعي وأبو ثور وأما الذين قالوا الأقراء الحيض فأحد عشر من أصحاب دسول الله ويتياني بلا اختلاف عنهم وزيادة اثنين باختلاف \* كا قرأ على آحمد بن عد بن الحجاج عن يحيى بن سليان قال وحدثنا خالد بن إسمعيل ووكيع بن الجراح قالا حدثنا عيسى بن عيسى عن الشعبي قال ـ أحد عشر من أصحاب النبي صلى التعليه وسلم أو اثنا عشر الخير منهم عمر وزاد وكيع وأبو بن بكر قالا وعلى وابن مسعود وابن عباس إذا طلق الرجل امن أة تطليقة أو تطليقتين فله عليها الرجعة ما لم تفتسل من القرؤ الثالث \* وقال وكيع في حديثه ما لم تفتسل من الحيفة الثالثة وابن مسعود . ومعاذ . وعبادة . وأبو الدرداء . وأبوموسى . وأنس . والاثنان باختسلاف ابن عمر وزيد \* قرأ على آ بكر بن سهل عن سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب في الرجل يطلق حدثنا سفيان بن عينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب في الرجل يطلق المرأته تطليقة أو تطليقة في قال قال على هو أحق برجمتها ما لم تفتسل من المرأته تطليقة أو تطليقتين قال قال على هو أحق برجمتها ما لم تفتسل من مناه من المينة أو تطليقة بن قال قال على هو أحق برجمتها ما لم تفتسل من

لحيضة الثالثة \* قال سقيان حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عمرو ابن مسعود أنهما قالا هو أحق بها ما لم تغتسل \* قال سفيان وحدثنا أيوب عن الحسن عن أبي موسى الأشعري مثل ذلك ﴿ ومن التابعير وفقهاء الأمصاد سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وطاوس وعطاء والضحاك وعهد بن سيرين والشعبي والحسن وقتادة والأوزاعي والثورى وأبو حنيفة وأصحابه وإسحق وأبو عبيد \* وحكى الأثرم عن أحمد بن إحنبل أنه كان يقول الأقراء الاطهاد و قال أبو جعفر كه فهـــذا ما جاء من العلماء بالروايات ونُذكر ما في ذلك من النظر واللغة من احتجاجاتهم إذ كان الخلاف قد وقع \* فمن أحسن ما احتج به من قال الاقراء الاطهار قول الله عز وجل ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) فأخبر أن القروء هي العدد والعدد عقب الطلاق وإنما يكون الطلاق في الطهر فلو كانت الآقراء هي الحيض كان بين الطلاق والعسدة فصل واحتجوا بالحديث حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر \* أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر بن الخطاب رضى الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من ه فليراجعها ثم نيمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمن الله أن تطلق لها النساء \* قال المحتج فتلك إشارة إلى الطهر وقال في حديث أبي الزبير عن ابن عمر وتلا رسول الله عِلَيْنَاتُهُ فطلقوهن في قبل عدتهن \* قال فقيل عدتهن هو الطهر « قال أبو جعفر » ومخالفه يحتج عليه بالحديث بعينه وسيأتي ذلك \* واحتج بعضهم بأنه من قريت الماء أى حبسته فكذا القرق احتباس الحيضوهذا غلط بين لأنقريت الماءغيرمهمو زوهذامهمو زواللغة تمنع أخذ هذامن هذا واحتج بعضهم بأن الآية ثلاثة قروء بالهاء فوجب أن تكون للطهرلان الطهرمذكر وعدد المذكر يدخل فيهالهاء ولوكان للحيضة لقيل ثلاث «قال أبوجعفر» وهذا غلط في العربية لأن الشيء يكون له إسمان مذكر ومؤنث فاذاجئت بالمؤنث أنثته وإذاجئت بالمذكر ذكرته كاتقول رأيت ثلاث أدؤر ورأيت ثلاثة منازل لأن الدار مؤنثة والمنزل مذكر والمعنى واحــد ﴿ وأمااحتجاج الذين قالوا الأقراء

الحيض فبشيء من القرآن ومن الاجماع ومن السنة ومن القياس • قالوا وقال الله تعالى ( واللائمي يتسنمن المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ) فجعل المأيوس منه الحيض فدل على أنه هو العدة وجعل العوض منه الاشهر إذ كان معدوما وقال ( فطلقو هن لعدتهن ) وببن النبي عَلَيْنَةِ ان المعنى فطلقو هن لعدتهن أن اطلق في طهر لم تجامع فيه • ولا تخلو لعدتهن من أن يكون المعنى ليعتددن في المستقبل أويكون في الحال أوالماضي ومحال أن تكون العدة قبل الطلاق وأن يطلقها في حال عدتها فوجب أن تكون للمستقبل ﴿ قال أبوجعفر ﴾ والطهر كله جائز أن تطلق فيه وليس بعدالطهر إلاالحيض \* وقال تعالى ﴿ وَالْمُطْلَقَاتُ يَتَرَبُّصِنَ بِأَنْفُسِهِنِ ثَلاثَةً هروء ) قالوا فاذا طلقها في الطهر ثم احتسب به قرءافلم تعتد الاقرئين وشيئاً وليس كذا نصالقرآن \* وقداحتج محتج في هذا وقال الثلاثة جم واحتج بقول الله تعالى (الحيج أشهر معلومات) وإنما ذلك شهران وأيام فهذا الاحتجاج غلط لأنه لم يقل ثلاثة أشهر فيكون مثل ثلاثة قروء وإنما هذا مثل قوله عز وجــل ( يتر بصن بأنهسهن أدبعة أشهر وعشرة ) فلايجوزأن يكون أقلمنها ﴿ وَكَذَا ﴿ فَصِيامُ ثَلَاثُةٌ أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) وأما من السنة خدثنا . الحسن بن علبث قال حدثني يحيى بن عبدالله قال أخبرني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبدالله بن الأشج عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الربير ان فاطمة ابنة أبي حبيش أخبرته أنها • أتت النبي عَلِيْكُ فشكت إليه الدم • فقال إنماذلك عرق فانظرى إذا أتاك قرؤك ولاتصلى وإذا مرالقروء فتطهري ثمصلي من القرء إلى القرء فهذا لفظ رسولالله عَلَيْكُ سمى الحيض قروأ في أربعة مواضع و وأماا لاجماع فأجمع المسلمون على أن لا يستبرى بحيضة وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه بحضرة أصحاب رسول الله صلىالله عليه وسلم عدة الآمة حيضتان نصف عدة الحرة ولوقدرت ان أجعلها حيضة ونصفاً لفعلت وهذا يدخل في باب الاجماع لأنه لم ينكره عليه أحد من الصحابة • وقالوا قد أجمع العلماء على أن المطلقة ثلاثا إذا ولدت فقد خرجت من العدة لااختلاف في ذلك وإنما اختلفوا في المتوفى عنها زوجها . قالوا فالقياس أن يكون الحيض بمنزلة الولد لأنهما جميعاً يخرجان من الجوف وفيسياق الآية أيضاً دليل 

قولان قلابن عباس الحبل وقال الزهرى الحيض وليس تم دليل بدل على اختصاص. أحدهافوجب أن يكون لهما جميعاً وإنما حظر عليهما كتمان الحيض والحبل لأن زوجهاإذا طلقها طلاقا يملك معــه الرجعة كان له ان يراجعها من غير أمرها مالم تنقضعدتها فاذا كرهته قالت قدحضت الحيضة الثالثة أوقدولدت لئلا يراجعها فتبين عند ذلك قال تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك ) حدثنا أحمد بن عجد بن نافع قال حدثنا سلمة قال أخبرنا عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة (وبعولتهن أحق بردهن فيذلك)قال هو أحق بردها في العدة ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُو ﴾ التقدير في العربية في ذلك الأجل وأما ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) فقال. فيه ابن زيد عليه أيضاً أن يتتى الله فيها وأما ( وللرجال عليهن درجة ) ففيه أقوال فقال ابن زيد عليها ان تطيعه وليس عليه أن يطيعها قال الشعبي إذا قذفها لاعن ولم محد وإذا قذفته حدت ومن أحسن ماقيل فيه مارواه عكرمة عن ابن عباس قال ماأريد اناستنطف حقوقی على زوجتی ﴿ قال أبوجعه ر ﴾ ومعنى هذا انالله تعالى تدب الرجال إلىأن يتفضلوا على نسائهم وأن يكون لهم عليهن درجة فى العفو والتفضل والاحتمال لأنمعني درجة في اللغة زيادة وارتفاع قال أبو العالية (والله عزيز حكيم) عزيز في انتقامه حكيم في تدبيره ( قال أبوجعفر ) وهذا قول حسن أي عزيز في انتقامه بمنخالف أمره وحدوده في أمرااطلاق والعدة حكيم فيمادبر لخلقه واختلف العلماء في الآية التي تلى هذه فنهم من جعلها ناسخة ومنهم منجعلها منسوخة ومنهم منجعلها محكمة وهي الآية الثالثة والعشرون

#### 3636363636 363636363636

#### حر باب کے۔

## ﴿ ذَكُرُ الآية الثالثة والعشرين ﴾

قال الله عز وجل (الطلاق مرتان) الآية \* فن العلماء من يقول هي ناسخة لماكانوا عليه لأنهم كانوا في الجاهلية مدة وفي أول الاسلام برهة يطلق الرجل امرأته ماشاء من الطلاق فاذاكادت تحلمن الطلاق راجعها ماشاء الله فنسخ الله ذلك بأنه إذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإذا طلقها واحدة أو اثنتين

كانتله الرجعة مادامت في العدة \* فقال جل ثناؤه ( الطلاق مرتان ) أي الطلاق الذي تملك معه الرجعة وهذا معنى قول عروة قرأ على عبدالله بن أحمد بن عبدالسلام عنأبي الأزهر قالحدثنا دوح بنعبادة عنسميد عنقتادة فىقوله الطلاق مرتان فنسخ هذا ما كان قبل فجعلالله حدالطلاق ثلاثا وجعل له الرجعة مالم تطلق ثلاثا فهذا قول \* والقول الثاني انهامنسوخة بتوله ( فطلةوهن لمدتهن) \* والقول الثالث انهامحكمة وافترق قول من قال انهامحكمة على ثلاث جهات \* فمنهم من قال لاينبغي للرجل إذا أراد أزيطلق امرأته أزيطلقها إلااثنتين لقول الله عز وجل (الطلاق صرتان) ثم انشاء طلق الثالثة بعد وهذا قول عكرمة والقول الثاني أنه يطلقها فىطهر لم يجامعهافيه إنشاء واحدة وانشاء اثنتين وإنشاء ثلاثا هذا قول الشافعي \* والقول الثالث الذي عليه أكثر العلماء أن يطلقها في كل طهر طلقة واحدة \* واحتج لصاحب هذا القول بقولالنبي عَلَيْكَ لِللَّهِ لِعَمْر رضى الله عنه مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر انشاء أمسك وان شاء طلق قبل أن يجامعها ﴿ قال أبوجعفر ﴾ وقد ذكرناه باسناده فكانت السنة أن يكون بين كل طلقتين حيضة فلوطلق رجل امرأته وهي حائض ثمراجعها ثم طلقها فى الطهر الذى يلى الحيضة وقعت تطليقتان بينهما حيضة واحدة ﴿ قال أبوجعه ﴿ وهذا خلاف السنة ولهذا أمرأن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر \* ومن الحجة أيضاً ( الطلاق مرتان ) لأن مرتين تدل على التفريق كذا هو في اللغة قال سيبويه وقديقول سيرعليه مرتين يجعله للدهر أى طرقا فسيبويه يجعل مرتين طرقا فالتقدير أوقات الطلاق مرتان وحدثنا \* أحمد بن مجد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأ ناسفيان النوري قال حدثني إسماعيل بن سميم عن أبى رزين ان رجلا قال \* يارسول الله أسمع الله يقول ( الطلاق مرمان ) فأين الثالثة قال التسريح باحسان \* وفي هذه الآية ماقداختلف فيه اختـــلاف كــثير وجعله بعضهم في المنسوخ بعد الاتفاق على أنه في مخالفة الرجل امرأته ﴿ قال الله تعالى ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مها آتيتموهن شيئًا إلا أن يخافا أن لا يقيها حدود الله ) إلى آخر الآية \* قال عقبة بن أبي الصهباء سألت بكر بن عبدالله المزنى عن الرجل يريد امرأته أن يخالفه فقال لايحلله أن يأخذمنها شيئا قلت فأين قول الله في كتابه

( فان خفتم أن لا يقيما حدودالله فلاجناح عليهما فيما فتما فتحت به علت المنتحت الله علم على المنابع المن فأين جعلت قال في سورة النساء ( و إن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلاتأخذوا منه شيئًا أتأخذونه بهتاناو إنمامبينا) والآية الأخرى ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُو ﴾ وهذا قول شاذ خارج عن الاجماع وليساحدي الآيتين دافعة للاخرى فيقع النسخ لأن قوله تعالي ( فان خفتم أزلايقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ليس بمزال لأنهما إذا خافاً هــذا لم يدخل الزوج في وإن أردتم استبدال زوج مكانزوج لأنهذا الرجالخاصة ومن الشذوذ فيهذا مادوى عنسميد بنجبير وعد بنسيرين والحسنانهم قالوا لايجوز الخلم إلابأمرااسلطان قال شعبة قلت لقتادة عمن أخذ الحسن الخلع إلى السلطات قال عن زياد (قال أبوجعفر) وهو صحيح معروف عن زياد ولامعني لهذا القول لأن الرجل إذا خالع امرأته فانما هو على مايتراضيان به ولايجوز أن يجبره السلطان على ذلك ولامعنى لقول منقالهو إلى السلطان ومع هذا فقول الصحابة وأكثر التابعين ان الخلع جائز من غير اذن السلطان فمن قال ذلك عمر وءثمان وابن عمر رضى الله تعالى عنهم كاحدثنا عد بنزيان قال حدثنا عد بنرم قال أخبر ني الليث عن نافع انه معم الربيع ابنة معوذ ابن عفراء تخبر عبدالله بن عمر انها اختلعت من زوجها في عهد عثمان فجساء عمها معاذ بن عفراء إلى عثمان فقال انا بنة معوذ اختلعت من زوجها أفتنتقل فقال عثمان رضي الله عنه لتنتقل ولاميراث بينهما ولاعدة عليهما ولكن لاتنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حمل فقال ابن عمر عثمان خيرنا وأعلمنا رضي الله عنهما ﴿ قال أبوجعفر ﴾ وفي حديث أيوب وعبدالله عن نافع عن ابن عمر عنءثمان أجازالخلع علىخلاف ماقال زياد وجعله طلاقا علىخلاف مَا يَقُولُ أَبُوحَنِيفَةً وأصحابِهِ انْ الخَلْعُ لَا يَجُوزُ بِأَكْثَرُ مِمَا سَاقَ إِلَيْهِا مِنَ الصَّدَاق وأجاز للمختلعة أنتنة ل وجعلها خلاف المطلقة ولم يجعل عليها عـــدة كالمطلقة وقال هذا القول إسحق بن راهويه قال ليس على المختلعة عدة وإنما عليها الاستبراء بحيضة وهو قول ابن عباس بلاخلاف وعن ابن عمر فيه اختلاف فلماجاء عن ثلاثة من الصحابة لم يقل بغيره ولاسيا ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه فأماعن غيرهم فكثير \* قال جماعة من العلماء عدة المختلعة عدة المطلقة منهم سعيد بن المسيب

وسليان بن بشاد وسالم بنعبدالله وعروة بنالزبير وعمر بن عبدالعزيز والزهرى والحمن وإبراهيم النخمى وسفيان الثودى والاوزاعي ومالك وأبوحنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد بن حنبل وفى حديث عثهان آنه أوجب انالمختلعة أملك بنفسها لاتزوج إلابرضاها وانكانت لم تطلق إلا واحدة وفيه انه لانفقة لهما ولاسكنى وانهما لايتوادثان وإنكان إنماطلقها واحدة وفيه انها لاتنكح حتى تحيض حيضة وفيه أن عبدالله بن عمر خبر أن عمّان خير وأعلم من كل من ولى عليه \* وأماحديث ابن عباس فد ثناه أحمد بن عد الأزدى قال حدثنا عدبن خزيمة قال حدثنا حجاج قالحدثنا أبوعوانة عن ليث عن طاوس أن ابن عباس \* جمع بين رجل واص أته بعد انطلقها تطليقتين وخالعها وهذا شاذ وخارج عن الاجماع والمعقول وذلك أنه إذا قال لامرأته أنتطالق إذا كان كذا فوقعت الصفة طلقت باجماع فكيف يكون إذا أخذ منها شيئاً أوطلق نصفه لم يقع فهذا محال فى المعقول وطاوس وإن كان رجلا صالحا فعنده عنابن عباس مناكير يخالف عليها ولايقبلها أهلالعلم منها أنهروى عن ابن عباس أنه قال في رجل قال لامر أته أنت طالق ثلاثا انعاتلزمه واحدة ولا يعرف هذا عنابن عباس الامن روايته والصحيح عنه وعن على بن أبي طالب رضي الله عنه انهائلات كإقال الله ( قان طلقها فلا تحلله من بعد ) أى الثالثة \* فأما العلة التي رويت عن ابن عباس في المختلعة فانه روى عنه أنه قال وقع الخلع بير طلاقتير قال جل ثناؤه ( الطلاق مرتان ) ثم ذكر المختلعة فقال ( فانطلقها ) \* ﴿ قال أبوجعفر ﴾ الذي عليه أهل العلم أنقوله ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أوتسريح باحسان ) كلام قائم بنفسه شمقال ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مها آتيتموهن شيئاً ) فكان هذاحكما متشابها ثم قال جل ثناؤه ( فأن طلقها ) فرجع إلى الأول ولو كان على ماروى عن ابن عباس لم تكن المختلعة إلامن طلقت تطليقتين وهــذا م لا يقول به أحد ومثل هذا في التقديم والتأخير وامسحوا برؤسكم وأرجلكم \* ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُو ﴾ وهذا بين فيالنحو وفي الآية من اللغة وقدذكره مالك أيضاً فقال المختلعة التي أختلعت من كلمالها والمفتدية التيافتدت ببعض مالها والمبارئة التيأبرأت زوجها منقبل أذيدخل بها فقالت قدأبرأتك فبارئني قال وكل هذا سواء وهذا صحيح فىاللغة وقد يدخل بعضه فىبعض فيقال مختلعة واندفعت بعضمالها فيكون تقديره إنما

اختلعت نفسها من زوجها وكذلك المفتدية وان افتدت بكل مالها \* فأما من قال لا يجوز أن تختلع بأكثر مما يساق إليها من الصداق فشيء لا توجبه الآية لأن الله عز وجل قال ( فلاجناح عليهما فيها افتدت به ) من ذلك ولامنه فيصح ماقالوا على ان سعيد بن المسيب يروى عنه انه قال لا يجوز الخلع إلا بأقل من الصداق وقال ميمون ابن مهران من أخذ الصداق كله فلم يسرح باحسان \* وقد أدخلت الآية الرابعة والعشرين فى الناسخ و المنسوخ قال ذلك مالك بن أنس

#### **\*\*\*\*\***

#### سول باب کھے۔

### ﴿ ذَكُوالَّايَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعَشْرِينَ ﴾

قال جل ثناؤه ( وعلى الوارث مثل ذلك ) في هذه الاتية للعلماء أقو ال فمنهم مرقال هىمنسوحة ومنهممن قال انهامحكمة والذين قالوا انهامحكمة لهم فيهاستة أقوأل فمنهم من قال وعلى الوادث مثل ذلك انه الأنصار ومنهم من قال ان الوارث عصبة الآب عليهم النفقة والكسوة ومنهم من قال الوارث أى الصبي نفسه ومنهم من قال الوارث الباقي من الأبوين ومنهم من قال الوارث كلذى دحم عرم ﴿ قال أبوجعه ر مي والا ننسب هذه الأقوال إلي قائلها من الصحابة والتابعين والفقهاء ونشرحها لنكمل الفائدة فى ذلك حكى عبدالرحمن بن القاسم فى الأسدية عن مالك بن أنس انه قال لايلزم الرجسل نفقة أخ ولاذى قرابة ولاذى رحم محرم منه قال وقول الله جل ثناؤه (وعلى الوارث مثل ذلك) منسوخ . . ﴿ قال أبوجعفر ﴾ هذا لفظ مالك ولم يبين ما الناسح لها ولا عبد الرحمن بن القامم . . ومذهب ابن عباس ومجاهد والشعبي أن المعنى وعلى الوارث انه الانصار والذين قالوا على وارث الأب النفقة والكسوة عمر بن الخطاب والحسير بن أبي الحسن كاقر أعلى .. عدبن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عمرو ابن شعبب عن سمعيد بن المسيب أن عمر أجبر بني عم على منفوس وفي رواية ابن عيينة الرجال دون النساء \* وقال الحسين إذا خلف أمه وعمه والأم موسرة والعم معسر فالنفقة على العم ﴿ والذين قالوا على وارث المولود النفقة والكسوة

زيد بن ثابت قال إذا خلف أما وعما فعلى كل واحد منهما على قدر ميراثهما وهو قول عطاء ﴿ وقال قتادة على وارثي الصبي على قدر ميراثهم وقال قبيصة بن ذئيب الوادث الصي كما قرأ على على بن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرى قال أنبأنا حيوة قال حدثنا جعفر بن ربيعة عن قبيصة بن ذؤيب ( وعلى الوارث مثل ذلك ) قال الوارث الصبي \* وروى ابن المبادك عن سفيان الثورى قال إذا كان للصبي أم وعم أجبرت الأم على رضاعه ولم يطالب العم بشيء \* وأما الذين قالوا على كل ذي رحم محرم فهو أبو حنيفة وأبو يوسف وعمد ﴿ قال أبو جعفر ﴾ فهـذه جميع الأقوال التي وصفناها من أقوال الصحابة والتابعين والفقهاء \* وأما قول مالك أنها منسوخة فلم يبينه ولا علمت أن أحدا من الصحابة بين ذلك والذي يشبه أن يكون الناسخ لها عنده والله أعــلم أنه لما أوجب الله سبحانه للمتوفى عنها زوجها من مال المتوفى نفقة حول والسَّكني ثم نسخ ذلك ودفعه نسخ ذلك أيضاً عن الوادث \* وأما قول من قال (وعلى الوارث مثل ذلك ) انه الأنصار فقول حسن لآن أموال الناس. محظورة فلا يخرج منها شيء إلابدليل قاطع \* وأما قول من قال على ورثة الأب والحجة لهأن النفقة كانتعلى الأب فورثته لولي من ودثة الابن وأما حجة من قال على ودثة الابن فيقول كاير ثونه يقومون به ﴿ قال أبوجعفر ﴾ وكان مجدبن جرير يختاد قول من قال الوادث همنا الابن وهو وإن كان قولا عربيا فالاسناد به صحيح والحجة به ظاهرة لأن ماله أولى به \* وقد أجمع الفقهاء إلا من شذ منهم أن رجلا لو كان ا طفل والمولد مال والآب موسر انه لا يجب على الآب نفتة ولا رضاع وأن ذلك من مال الصبي فان قيل قد قال الله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوته ) قيل هذا الضمير للمؤنث ومع هذا فان الاجماع حد لأنه مبير بها لايسع مساماً الخروج عنسه \* وأما قول من قال دلك على من بتى من الأبوين فحمته "به لا يجوز للام تضييم ولدها وقد مات من كان ينفق عليه وعليها \* وأما قول من قال النفقة والكسوة على كل ذى رحم محرم حجته أن على الرجل أن يمفق على كل ذى رحم محرم إذا كان فقيرا ﴿ قَالَ أَبُو جَعْفُر ﴾ وقد عو رض هذا القول بأنه لم يوجد من كتاب الله تعالى ولا من إجماع ولا من سـنه صبحة بل لا

نعرف سوى قول من ذكرناه \* وأما القرآن فقال سبحانه ( وعلى الوارث مثل ذلك ) قتكلم الصحابة والتابعون فيه بما تقدم ذكره فانكان على الوارث النفقة والكسوة فقد خالفوا ذلك فقالوا إذا ترك خاله وابن عممه فالنفقة علىخاله وليس على ابن عمه شيء فهذا مخالفة نص القرآن لأن الخال لا يرث مع ابن العم في قول أحد ولا يرث وحده في قول كثير من العلماء \* والذين احتجوا به من النفقة على كل ذي رحم محرم أكثر أهل العلم على خلافه \* وأما الآية الخامسة والعشرون فقد تكلم العلماء فيها أيضاً فقال أكثرهم هي ناسخة وقال بعضهم فيها نسخ والله أعلم

#### **光**岛片

## و باب

### ذكر الآية الخامسة والعشربن

قال جل ثناؤه (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) الآية أكثر العلماء على أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج) لأن الناس أقاموا برهمة من الاسلام إذا توفى الرجل وخلف امرأة حاملا أوصى لها زوجها بنفقة سنة وبالسكنى ما لم تخرج فتتزوج ثم نسخ ذلك بأدبعة أشهر وعشرا وبالميراث \* واختلف الذين قالوا هذا القول قال بعضهم نسخ من الأدبعة الأشهر والعشر المتوفى عنها زوجها وهي حامل فانقضاء عدتها إذا ولدت \* وقال قوم آخر الأجلير \* وقال ابن هرمن هو عام بمعنى الحاصأى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) لسن حوامل (يتربصن بأنفسهن أدبعة أشهر وعشرا) وقال قوم ليس في هذا نسخ وإنماهو نقصان من الحول وقال قوم ها عكمتان واستدلوا بأنهامنهية عن المبيت في غير منزل زوجها فو قال أبوجعفر كه ونحن نشرح هذه الأقوال وتذكر قائلي من نعرف منهم فمن قال ان الآية فاسخة ونحن نشرح هذه الأقوال وتذكر قائلي من نعرف منهم فمن قال ان الآية فاسخة في فعت ذلك عنه غمان بن عقان وعبد الله بن الزبير حتى قال عبدالله بن الزبير قلت وغير نشرح هذه الأقوال وتذكر قائلي من نعرف منهم فمن قال ان الآية فاسخة في لعثمان رضى الله عنه لم أثبت في المصحف والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا في المورون أزواجا في المورون الذون ويدون أزواجا والدين يتوفون منكم ويذرون أزواجا في المستحف والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا

يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فقال ياابنأخي لاأغيرشيئا منمكانه فبين عُمَانَ رضى الله عنه أنه إنما أثبت في المصحف ماأخذه عن رسول الله عليالية وأخذه النبي عَلَيْنَةِ عنجبر بل عليه السلام على ذلك التأليف لم يغير منه شيئًا وحدثنا أحمد ابن عد بن نافع قال حدثنا سلمة قالحدثنا عبدالرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة ( والذين يتوفُّون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم ) قال نسختها ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أدبعة أشهر وعشرا) قال متاعا إلى الحول غيرا خراج نسختها الربع والثمن ونسخ الحول العدة أربعة أشهر وعشرا ﴿ قَالَ أُبُوجِمِهُم ﴾ وحدثنا بكر بنسهل قال حدثنا أبوصالح قالحدثني معاوية ابنصالح عنعلى بنطلحة عن ابن عباس قال وقوله ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم ) الآية كانت المرأة إذامات زوجها وتركها اعتدت سنة وينفق عليها من ماله ثم أنزل الله بعد ذلك ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أدبعة أشهر وعشرا ) الأأن تكون حاملا فانقضاء عدتها أذتضع مافي بطنهاونزل ( ولحس الربع مماتركتم ان لم يكن لكرند فان كان لكم ولدفلهن النمن. مَا تُركتم) فبينالة جل ( أَوَّه الميراث وترك النفتة والوصية ﴿ قَالَ أَبُوجِعَهُمْ ﴾ وأماقول منقال انهمام بمهنى الخاص فقولحسن لأنهقد بيزذلك بالقرآز والحديث وسنذكرذلك وأماقول منقالنسخ منها الحوامل فيحتج نقول ابرمسعود من شاء لاعنته أنسورة النساءالقصرى نزلت بعــد الطولى يعنى ازقوله ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضمن حملهن ) نزلت بعدالتي في البقرة وهذا قول أعنى وأولات الأحمال ناسخة للتي في البقرة أومبينة لها قول أكثر الصحابة والنابعين والفقهاء فمنهم عمر وابن عمر وابن مسعود وأبومسمود البسدري وأبوه ريرة وسعيد بن المسيب والزهرى ومالك والاوزاعي وانثورى وأصحاب الرأى واشافعي وأبوثور وأماقول من قال آخر الاجلين فحجته الهجم بير الاثنير وبمن قال به بلااختلاف عنه على بن أبي طالب وكان بينه و بين الصحابة فيه منازعة شديدة من أجل الخلاف فيه كما حدثنا أحمد بن عد الأزدى قال حدثنا إبراهيم بن سرزوق قال حدثنا أبوداود الطيالسي عن شعبة قالحدثنا عبيد برالحسن قالحدثذ أبومعقل قال شهدت على بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سئل عررجل توفى و امر ته حامل فقال

تعتد آخر الأجلين فقيل يا أمير المؤمنين ان أبامسعو دالبدري يقول لتسع لنفسها فقال ان فروخا لاتعملم شيئًا فبلغ ذلك أبامسعود فقال بلى أناأعُلم وذكر الحديث وممن صح عنه أنه قال تعدد آخر الأجلين عبدالله بن العباس ﴿ قال أبوجعفر ﴾ وقدذكرنا منقال بغيرهذا منالصحابة حتىقال عمر إنوضعت حملها وزوجهاعلى السرير حلت وعلى القول الاتخر لاتحل حتي تمضى أد بعــة أشهر وعشرا ثم جاء التوقيف عن النبي عَلِيْكِيْنِ بأنها تحل إذا توفى زوجها وهي حامل ثم ولدت قبل انقضاء أزبعة أشهر وعشرا وصح ذلك عنه كاحدثنا بكر بن مهل قال حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليان بن يسار ان عبدالله بن عباس وأيا سلمة بن عبدالرحمن سـ ثلا عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال ابن عباس آخرالاً جلين وقال أبوسلمة إذا ولدت فقد حلت وقال أبوهريرة أنامع ابن أخى يعنى مع أبي سلمة فأرسلوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة زوج النبي وَاللَّهِ فِي اللَّهُ عَامَ مَا فَأَحْبُرُهُمُ انْ أَمْسُلُمَةً قَالَتَ وَلَدْتَ سَبِيعَةً الْأَسْلُمِية بعد وفاة زوجها وبليال فذكرت ذلك لرسول الله عليالية فقال قد حللت وقال الحسن والشعى لاتتزوج حتى تخرج من دم النفاس وكذا قال حماد بن أبي سليمان ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُر ﴾ وإذاقال الرسول عَيَالِيَّةِ شيئًا لم يلتفت إلى قول غيره ولاسيا و نص القرآن ( وأولات الأحمال أجلهن أذيضمن علمن ) وقد أجمع الجميع بلاخلاف بينهم أزرجلا لوتوفي وترك امرأته حاملا فانقضت أدبعة أشهر وعشرا أنها لاتحل حتى تلد فعلم أن المقصود الولادة وأماقول من قال ليس في هذا نسخ وإنما هو نقصان من الحول حجته ان هذا مثل صلاة المسافر لما نقصت من أدبعة إلى اثنين لم يكن هذا لسخاً وهذا غلط بين لأنه إذا كان حكمها أن تعتد سنة إذا لم تخرج ذذا خرجت لم تمنع تم أزيل هذا ولزمتهاالعدة (أربعة أشهروءشرا) فهذا هو النسيخ وليست صلاة المسافر من هذا في شيء والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة المسافر على حالها وهكذا يقول جماعة من الفقهاء أن فرض المسافر ركعتان وقد عورضوا في هــــذا بأن طائشة رضي الله عنها كانت تتم في السفر فكيف تنم في السفر وهي تقول فرض المسافر ركعتان هذا متناقض فأجابوا عن ذلك أن هذا ليس بمتناقض لآنه قد صبح عنها ما ذكرناه وهي أم المؤمنين عليها السلام فحيث حلت فهيمع أولادها غليست بمسافرة وحكمها حكم منكان حاضرا فلذلك كانت تتم الصلاة إن صعح حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عد بن الأحاديث الثلاثة \* قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي الله على توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مسحت يعارضيها ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أنى معت رسول الله عَلَيْنَ يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أدبعة أشهر وعشرا \* قالت زينب ومتعت أمسلمة تقول وجاءت امرأة إلى دسول الله عَلَيْكَ فَقَالَت يَا دسول الله إن ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفأ كملها فقال عليالية لامرأتين أو ثلاثًا كل ذلك يقوبل لا ثم قال رسول الله عَلَيْكِيَّةٍ إعا هي أدبعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن تومى في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقات الرينب وماترى بالبعرة على رأس الحول قال حيد فقالت زينب كانت المرأة إذاتو في عنهاز وجيا دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تلبس طيبا ولا شيئاحتي تمربها سنة ثم تؤتى بدابة حماد أوشاة أوطائر فتنقضبه فقلما تنقض بشيء إلامات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بهاشم تواجع بعد ماشاءت من طيب أو غيره وفي الحديث من الفقه و المعاني و اللغة شيء كشير فمن ذلك إيجاب الاحداد والامتناع من الزينة والكحل على المتوفى عنها زوجها على خلاف ما روى إسمعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان لا برى بأساً بالرينة للمتوفى عنها زوجها ولا يرى الاحداد شيئًا \* وفيه قوله عِلَيْكَ لا يحل الامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثـــلات إلَّا على زوج فأوجب ذلك هـــذا على كل امرأة بالغة كانت أو غير بالغة مدخولا بها أو غير مدخول أمة كانت تحت حر أو حرة تحت عبد أو مطلقة واحدة أو ثنتين لأنها بمنزلة من لم تطلق ودل على أنه لا إحداد على المبتوتة وإنما هو على المتوفى عنها رُوجها ودل ظاهر الحديث على أنه لا إحداد على كافرة لقول النبي عِلَيْكُ تُومن

بالله واليوم الآخر ودل أيضاً ظاهره أنه لا إحداد على الحامل بذكر النبي الملاية ( أربعـة أشهر وعشرا ) فأما معنى ترحي بالبعرة فقال فيــه أهل اللغة والملماء بمعاني العرب أنهن كن يفعلن ذلك ليرين أن مقامهن حولا أهون عليهن من تلك البعرة المرمية \* وفيه من اللغة قوله تنقض وقد رواه بعض الفقهاء الجلة تقبض \* وقيل معسناه تجعل أصابعها على الطائر كما قرىء فقبضت قبضة فخالفه أصحاب مالك أجمعون فقالوا تفيض وهو على تفسير مالك كذا يجب كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال سمعت مالكا وسئل ماتفيض به قال تُمسح به جلدها ﴿ قال أبو جعفر ﴾ وهــذا مشتق من أنفض القوم إذا تفرقوا وزال بعضهم عن بعض. قال جل وعز (حتى ينفضوا) فعني تفيض به تزول به لأنها لا تزول عن مكانها إلا يهذا فقد صارت تفيض به \* وأما قول من قال الآيتان محكمتان فاحتج بأن المتوفى عنها زوجها لا تبيت إلا في منزلها فليس بشيء لأنه لوكان كما قال لأوجب عليها أن تقيم سنة كاملة كما في الآية ' المنسوخة وأيضاً فليس في مقامها في منزلها إجماع بل قد اختلف فيه الصدر الأول ومن بعدهم فمن قال ان عليها المقام عمر وعثمان وأم سلمة وابن مسعود وابن عمر وتابعهم على ذلك أكثر فقهاء الأمصار وقال مالك تزورهم بعد العشاء إلى أن يهدأ الناس ولا تبيت إلا في منزلما وهـذا قول الليث وسفيان الثوري وأبى حنيفة والشافعي وقال عجد بن الخمن لا تخرج المتوفي عنها زوجها والمبتوتة من منزلها البتة وبمن قال غير هذا وقال لها أن تخرج وتحج إنشاءت ولا تقيم في منزلها على بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى هـ ذا صح عنه أنه أخرج أبنته أم كاثوم زوجة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قتل عمر غضمها إلىمنزله قبل أن تنقضى عدتها وصح عن ابن عباس مثل هذا روي الثورى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس \* قال ليس على المتوفى عنها زوجها ولاعلى المبتوتة اقامة في بيتها إنما قال الله عز وجل ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) إنما عليها العدة وليس عليهامقام ولانفقة لمما وعمن قال بهذا القول على انه ليس على المتوفى عنها زوجها اقامة عائشة وجابر بن عبدالله فهؤلاء أربعـة من الصحابة لم يوجبوا الاةامة ومنهم من يحتج بالآية والحجة لمخالفهم قوله عز وجل ( يتربصن بأنفسهن)

فعليهن أن يحبسن أنفسهن عن كل الأشياء إلاماخرج بدليل ومن الحجة أيضاً توقيف رسول الله عَلَيْكُ وقوله لفريعة حين توفى عنها زوجها أقيمي في منزلك حتى يبلغ الكتاب أجله وقد قال قوم ان قوله عز وجل ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم ) منسوخ بالحسديث لاوصية لوادث وأكثر العلماء على أنها منسوخة بالآية التي ذكرناها \* ومها يبين أنها منسوخة اختــلاف العلماء والنفقة علىالمتوفي عنها زوجها وهي حامل فأكثرالعلماء يقول لانفقة لها ولاسكني فمن الصحابة عبدالله بن عياس وابن الربير وجابر ومن التابعين سعيد بن الملميب والحسن وعطاء بن أبيرباح وممن دونهم مالك بنأنس وأبوحنيفة وزفو وأبو يوسف وعد وهو الصحيح من قول الشافعي \* وممن قال للمتوفى عنها زوجها وهي حامل النفقة من رأس المآل على بن أبي طالب كرم الله وجهه وابن مسعود وابن عمر وهو قول شريح والجلاس بن عمر و والشعبي والنخعي وأيوب السختياني وحماد بن أبي سليمان والثوري وأبي عبيد وفيه قول ثالث عن قبيصة بن ذؤيب قال الوكنت فاعلا لجعلتها من مال ذي بطنها \* وحجة من قال لا نققة للمتوفى عنها زوجها اجماع المسلمين أنه لانفقة لمن كانت تجبله النفقة علىالرجل قبل موته من أطفاله وأزواجه وآبائه الذين عليه نفقتهم باجماع إذا كانوا زمناه فقراء فكذلك ﴿ أَيْضًا لَا تَجِبُ للتَّحَامُلُ الْمُتَوْفِي عَنْهَا زُوجِهَا \* ﴿ قَالَ أُبُوجِعَفُرُ ﴾ واختلفوا أيضاً فى الآية السادسة والعشرين فنهم من قال هي محكمة واجبسة ومنهم من قال هي مندوب إليها ومنهم من قال قدخرج منهاشيء ومنهم من قال هي منسوخة

## ﴿ ياب ﴾

( ذكر الآية السادسة والعشرين )

قال الله عز وجل ( لاجناح عليكم إنطلقتم النساء مالم تعسوهن أوتفرضوا لهن غريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقاً على المحسنير ) هن قال بظاهر الآية وانه واجب على كل مسلم مطلق المتعة للمطلقة كما قال تعالى ومتعوهن من الصحابة على ابن أبي طالب دضى الله عنه ومر التابين الحسن قال الحسين وأبو العالية لكل مطلقة متعة مدخول بها أو غير مدخول بها مفروض

لها أوغير مفروض لها وهذا قول سعيد بن جبير والضحاك وهو قول أبي ثور وأنبأنا \* بكر بن سهل قالحدثنا عبدالله بن يوسف قالحدثنا مالك عن ابن شهاب انه كان \* يقول لكل مطلقة متعة \* وأما قول من قال قد أخرج منها شيء. فعبدالله بنعمر كاحدثنا بكر بنسهل قال حدثنا عبدالله بنيوسف قال حدثنا مالك عن افع عن ابن عمر \* قال لكل مطلقة متعة إلا التي سمى لها صداقا ولم عس. فحسبها نصف مافرض لها \* وأماقول منقال ومتعوهن على الندب لاعلى الحتم والايجاب فهوقول شريح قال متع إن كنت من المحسنين آلايحب أن تكون من المنتقين فهذا قول مالك بن أنسانه لايجبر على المتعة لامرأة من المطلقات كلهن \* وأماقولأبى حنيفة وأصحابه وهو يروى عن الشافعي الهلايجبر على المتعة إلاأن يتزوج امرأة ولايسمى لهاصداقا فيطلقها قبل أن يمسها فانه يجبر على تمتمها \* وأما قول. من قال بالنسخ فيها وهو قول سعيد بن المسيب كما أنبأنا ﴿ أحمد بن عِد الأزدى قالحدثنا أحمد بن الحسن الكوفي قالحدثنا أسباط بنعد قالحدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال كانت المتعة واجبة لمن يدخل بهامن النساء. في سُورة الاحزاب ثم نسختها الاية التي في البقرة ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُر ﴾ يجب أن تكون التي في سورة الأحزاب ( ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فالكم عليهن من عدة تعتدونها فتعوهن ) وهذا إيجاب المتعة والناسخة لهاعنده التي في البقرة ( وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقدفرضتم لهن فريضة فنصف مافرضتم ) الآية هذا لايجب فيه ناسخ ولامنسوخ لأنه ليس فى الآية لاتمتعوهن ولكن القول الصحيح البين انه أخبر بذكر المتعة ثم لم بذكرها هنا ولا سيما وبعسده ( وللمطلقات متاع بالمعروف ) فهذا أوكد من متوعهن لأن متوعهن قد يقع على المدب فذكر التمتع في القرآن مؤكدا قال الله تمالى ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا ) وكذا ظاهر القرآن. وهو قول على دضي الله عنه ومن ذكرناه فهذا أحد قولي الشافعي ان على كل مطلق متعة إذا كان الطلاق من قبله فاما تفرضوا لهن فريضة ففيه أن على بن أبي طلحة روى عن ابن عباس قال الفريضة الصداق ﴿ قال أبوجعفر ﴾ الفرض في اللغة الايجاب ومنه فرض الحاكم على فلان كذاكها كانت فريضة ما . تقول كما ا

كان الزنا فريضته الرجم وقد احتج قوم فى أن النمتع ليس بواجب بة ول الله تعالى (حقا على المحسنين) فكذا حقا على المتقين وهذا لا يلزم لأنه إذا كان واجباعلى المحسنين فهو على غيرهم أوجب وأيضاً فان الناس جميعاً مأمو دون بأن يكونوا محسنين متقير لأن معنى يجب أن يكون عحسناً يجب أن تكون تحسن إلي نفسك بأن تؤدى فرائض الله تعالى وتجتنب معاصيه فتكون محسناً إلى نفسك حتى لا تدخل الناد أن تتتى الله بترك معاصيه والانتهاء إلى ما كلفك من فرائضه فوجب على الخلق أن يكونوا محسنين متقين واختلف العلماء في الآية السابعة والعشرين فقال بعضهم هي منسوخة وقال بعضهم هي مخصوصة

#### -X6%35-

## (باب)

## ﴿ ذكر الآية السابعة والعشرين ﴾

قال الله تمالى (لا إكراه في الدين ) فن العلماء من قال هي منسوخة ولان البي والتيالية قد أكره العرب على دين الاسلام وقاتلهم ولم يرض منهم إلا الاسلام فمن قال بذلك سليان بن موسى وقال نسختها ( يا أيها النبي جاهد الصحة الوالمنافقين ) قال زيد بن أسلم أقام النبي والتيالية بمكة عشر سنين يدعو الماس إلى الاسلام ولا يقاتل فآبي المشركون إلا قتاله فاستأذن الله في قتالهم فأذن له وقال بعض العلماء ليست بمنسوخة ولكن ( لا إكراه في الدين ) نزلت في أهل الكتاب لا يكرهون أهل الأوثان المكتاب لا يكرهون على الاسلام إذا أدوا الجزية والذين يكرهون أهل الأوثان فهم الذين نزلت فيهم ( يا أيها النبي جاهد الكفار ) وبما يحتج به لهذا القول ما قرىء على أحمد بن عد بن الحجاج عن يحيى بن سليان قال أنبأنا سفيات ما قرىء على أحمد بن غد بن الحجاج عن يحيى بن سليان قال أنبأنا سفيات ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه \* قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لعجوز أصرانية أسلمي أيتها العجوز تسلمي إن الله نعالى بعث عدا والله الحد بن شعيب عن علا أنا عبور كبيرة والموت إلى قريب \* قال عمر اللهم اشهد ثم تلا ( لا إكراه في الدين ) وبمن قال أنها مخصوصة ابن عباس كا قرأ على احمد بن شعيب عن علا الدين ) وبمن قال أنها مخصوصة ابن عباس كا قرأ على "أحمد بن شعيب عن علا الدين ) وبمن قال أنها مخصوصة ابن عباس كا قرأ على "أحمد بن شعيب عن علا الدين ) وبمن قال أنها مخصوصة ابن عباس كا قرأ على "أحمد بن شعيب عن علا

ابن بشار عن ابن أبي عدي في حديثه عن شعبة عن ابن بشير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس \* قال كانت المرأة تجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده من ابناء الأنصاد \* قالت الأنصاد لا ندع مناها أجليت بنور النضير كان فيهم من أبناء الأنصاد \* قالت الأنصاد لا ندع عباس في هذه الآية أولى الأقوال لصحة إسناده وان مثله لا يوجد بالرأي فلما أخبرأن الآية نزلت في هذا أوجب أن يكون أقوى الأقوال وأن تكون الآية على عنصوصة نزلت في هذا وحكم أهل الكتاب حكمهم فأما دخول الألف واللام عنصوصة نزلت في هذا وحكم أهل الكتاب حكمهم فأما دخول الألف واللام فللتعريف لآن المعنى لا إكراه في الاسلام \* وفي ذلك قول آخر يكون التقدير يصهر به ما في بطونهم والجلود أي وجلودهم \* واختلف العلماء في الآية الثامنة والعشرين \* قال بعضهم هي فاسخة \* وقال بعضهم نزلت في شيء بعينه غير فاسخة \* وقال بعضهم نزلت في شيء بعينه غير فاسخة \* وقال بعضهم نزلت في شيء بعينه غير فاسخة \* وقال بعضهم في طمة

#### 

## حر الآية النامنة والعشرين ذكر الآية النامنة والعشرين

قلت ولمماك مرقا قال لقيت رجلا من أهل البادية ببعيرين له يبيعهما فابتعتهما منه وقلت له الطلق معى حتى أعطيك فدخلت بيتى ثم خرجت من خلف خرج لي وقضيت بثمن البعيرين حاجةلى وتغيبت حتىظننت أنالاعرابي قدخرج فحرجت والاعرابي مقيم فأخذني فقدم إلى رسول الله عَلَيْكِيَّةٍ فأخبرته الخبر \* فقال صلى الله عليه وسلم ماحملك على ماصنعت قال قضيت بشمتهما حاجة يارسول الله قال فقضه قلت ليس عندى قال أنتسرق اذهب به يااعرابي فبعه حتى تستوفى حقك \* قال فِعلالناس يساومونه بي ويلتفت إليهم فيقول ماتر يدون فيقولون نريد أن نبتاعه فقال فوالله مامنكم أحد أحوج إليه منى اذهب فقد أعتقتك قال أحمد بن عهد الآزدى فني هذا الحديث بيع الحر في الدين وقد كان ذلك في أول الاسلام يباع من عليه دين فياعليه من الدين إذالم يكن له مال يقضيه عن نفسه حتى نسيخ الله تعالى. ذلك فقال تعالى ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) \* فذهب قوم إلى أن هذه الآية في الربا وأنه إذا كان لرجل على رجل دين ولم يكن عنده مايقتضيه إياه حبس أبدا فيه حتى يوفيه واحتجوا بقول الله تعالي ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) وهذا قول شريح وإبراهيم النخعي كاحدثنا أحمد بنجد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبدالرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن عد ابن سيرين في قوله تعالى ( وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة ) قال خاصم رجل إلى شريح في دين له فقال آخر يعذر صاحبه أنه معسر وقد قال الله تعالى ( وإن. كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة ) فقال شريح كان هذا فى الربا وإنما كان فى الأنصار فإن الله قال ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذاحكتم بين الناس أن يحكموا بالعدل) ولا يأمرالله بشيء ثم تخالفه احبسوه إلى جنب السارية حتى يوفيه وقال جماعة من أهل العلم فنظرة إلى ميسرة عامة في جيم الناس وكان من أعسر أنظر فهذا قول أبي هريرة والحسن وجماعة من الفة بهاء ﴿ وعادض في هذه الأقوال. بعضالفقهاء بأشياء مناانظر والنحو واحتج بأنه وانكان لايجوز أنيكونهذا فى الربا قال لأن الربا قدأبطل فكيف يقال نيه ( وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خيركم ) واحتج من النحو بأنه لوكان في الربا لكان وإن كان ذا عسرة لأنه قد تقدم ذكره فلماكان في الشواذ وإن كان ذوعسرة علم أنه

منقطع من الأول عام لكل من كان ذوعسرة وكان بمعنى وقع وحدث كا قال فدى لبنى ذهل بن شيبان ناقتي إذا كان يوم ذوكوا كب أشهب وقال أبوجعفر كه هذا الاحتجاج ظاهره حسن فاذا فتشتعنه لم يلزم وذلك أن قوله الربا قد أبطله الله صحيح إن كان يريد أن لا نعمل به والا فقد قال ( فلكم دؤس أموالكم ) فما الذى يمنع أن يكون الاعساد في مثل هذا وأما احتجاجه بالنحويون والمرؤ مقتول بما قتل به إن خنجر نفنجم منهم ذو عسرة \* وقد حكى النحويون والمرؤ مقتول بما قتل به إن خنجر نفنجم وإن كان يجوز فيه غير هذا وأحسن ماقيل في الآية قول عطاء والضحالة قالا في الربا والدين كله فهذا كله يجمع الأقوال لأنه يجوز أن تكون ناسخة عامة نزلت في الربا ثم صاد حكم غيره كمكه لاسيا وقددوى يزيد بن أبى زياد عن مجاهد عن ابن عباس قال نزلت في الربا وهذا توقيف من ابن عباس بحقيقة الأمر بما لايجوز أن يؤخذ بقياس والآداء لأنه أخبر انها زلت فيه وأما ( وان تصدقوا خير لكم ) . فيما قتادة على الموسر والمعسر وقال السدى على المعسر وهذا أولي لأنه يليه \* واختلفوا في الآية التاسعة والعشرين فجاء الاختلاف فيهاعن الصدر الأول والنانى والختلف فيهاعن العدر الأول والنانى

#### -X6889E

#### م باب م

#### ( ذكرالاً ية التاسعة والعشرين)

قال عز وجل ( ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) الآية وافترق العلماء فيها على ثلاثة أقوال \* فنهم من قال لا يسعم ومنا إذا باع بيعا إلى أجل واشترى الاأن بكتب ويشهد إذا وجد كاتبا ولا يسعم ومنا إذا اشترى شيئا أوباعه إلاأن يشهد ولا يكتب إذا أم يكن إلى أجل واحتجوا بظاهر القرآن وقال بعضهم هذا على الندب والارشاد لاعلى الحتم وقال بعضهم هومنسوخ فن قال هو واجب من الصحابة ابن عمر وأبوموسى الاشمرى ومن التابعين عدبن سيرين وأبوقلا بة والضحاك وجابر بن زيد و مجاهد ومن أشده فى ذلك عطاء قال أشهد إذا بعت أو إذا اشتريت بدرهم أو نصف درهم أو ثلث درهم أو أقل من ذلك فان الله تمالى يقول ( وأشهدوا

إذا تبايعتم ) حدثنا جعفر بن مجاشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحق قال حدثنا شجاع قال حدثنا هشيم عن مفيرة عن إبراهيم قال أشهد إذا تبايعت وإذا اشتريت ولو دستجة بقل ﴿ وتمن كان يذهب إلى هذا عِمْد بن جرير وأنه لايحل لمعلم إذا باع أو اشترى أن لا يشهد وإلا كان مخالفاً كتاب الله وكذا إذا كان إلى أجل فعليه أن يكتب ويشهد إن وجدكاتباً واحتج بحجج سنذكرها في آخر الأقوال في الآية \* وممن قال أنها مسوخة من الصحابة أبو سعيد الخدري كا حدثنا عد بن جعفر الأنبارى بالأنباد قال حدثما إبراهيم بن دسيم الخراساني قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عد بن مروان قال حدثنا عبد الملك ابن أبي نصرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه تلا ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداینتم بدین إلی أجلمسمی فا كتبوه) إلى ( فان أمن بعضكم بعضاً فایؤ د الذی أَوْتَمَنِ أَمَانَتُهُ ﴾ قال نسخت هذه الآية ما قبلها ﴿ قال أبوجعهُر ﴾ وهـــذا قول الحسن والحكم وعبد الرحمن بن زيد وممن قال امها على الندب والارشاد لاعلى الحتم الشعبي . ويحكى أن هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأى واحتج عجد ابن جرير في أنها أمر لازم وأنه واجب على كل من اشترى شيئًا إلي أجل أن يكتب ويشهد وإن اشتراه بغير أجل أن يشهد بظاهر الآية وأنه فرض لايسع تضييعه لآن الله تعالى أمر به وأمر الله لازم لا يحمل على الندب والارشاد إلَّا بدليل ولا دليل يدل على ذلك ولا يحوز عنده أن يكون هذا نسخاً لأن معنى الناسخ أن ينني حكم المنسوخ ولم تأت آية فيها لا تكتبوا ولا تشهدوا فيكون هذا نسخاً ولآن قول من قال ( فان أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أؤتمن أمانته) ناسخ للا ول لا معنى له لأن هذا حكم غير دال وإنما هذا حكم من لم يجد كاتباً أوكتاباً قال الله تعالى ( فان لم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة فان أمن بعضكم بعضاً ) أي فلم يطالبه برهن ( فلبؤد الذي أؤتمن أمانته ) قال ولو جاز أن يكور هذا ناسخاً للا ول لجاز أن يكون قوله تعالى ( وإن كنتم مرضي أو على سقر أو جاء أحد منكم من الغائط ؛ الآية ناسخة لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصَّلاة فاغسلوا وجوهكم وأبديكم ) الآية ولجاز أن يكون قوله تعالى ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) ناسخا لقوله ( فتحرير دقبة )

﴿ قَالَ أَبُوجِعُمْرَ ﴾ فهذا كلام بين غير أن الفقهاء الذين تدور عليهم الفتيا وأكثر الناس على انهذا ليس بواجب \* وما يحتجون فيه ان المسلمين مجمعون على ان رجلا لوخاصم رجلا إلى الحاكم \* فقال باعنى كذا فقال مابعته ولم تـكن بينة ان الحاكم يستحلفه ويحتجون أيضا بحديث الزهرى عنعمادة بنخز عة بن ثابت عن عمه وكان من أصحاب النبي المستنبي الله الله الله الله عنه المناعرابي مماستتبعه ليدفع إليه عنه فأسرع النبي وللطالبة المشى فساوم قوم الأعرابي بالفرس ولم يعلمو افصاح الأعرابي بالنبي مَبَيَّالِيَّةِ اتبتاعه منى أم أبيعه \* قال أليس قد أبتعته منك قال لاوالله وما ابتعته منى فأقبل الناس يقولون له ويحك ان رسول الله عِلَيْكَ لِلْ يقول إلاحقا \* فقال هل مر شاهد فقال خزيمة أنا أشهد فقال النبي عَلَيْكُ وبم تشهد قال أشهد بتصديقك فجعل النبي عِلَيْكُ شهادة خزيمة شهادة رجلين واحتجوا بهذا الحديث انه عَلَيْكُ ابتاع بغير إشهاد \* وأما مااحتج به عجد بنجر ير فصحيح غير أن ثم وجها يخرج منه لم بذكره وهو انعلى بن أبي طلحة روى عن ابن عباس في قوله تعالى ( ماننسخ من آية أوننسها ) قال ننساها نتركها هكذا يقول المحدثون والصواب نتركها ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُر ﴾ في هذا معنى لطيف شرحه سهل بن عد على مذهب ابن عباس وبين معنى ذلك قال ننسيخ حكمها يريد بأنه غيرها وننسها نزيل حكمها يريد بأن نطلق لَـكُم تركها \* كاقال جل وعز ( ياأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لايشركن بالله شيئاً ولايسرقن ولايزنين ) الآية ثم أطلق للمسلمين ترك ذلك من غير آية نسختها فكذا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وكذا وأشهدوا إذا تبايعتم \* ﴿ قَالَ أَبُوجِعِفُر ﴾ فأماالنسخ فيكما قال عمد بنجرير • وأماالندب فلايحمل عليه الآمر إلابدليل قاطع ﴿ وَآمَاقُولُ مِجَاهِدُ هَذَا لَا يَجُوزُ الرَّهُنَّ إِلَّا فِي السفر لأنه في الآية كذلك فقول شاذالجماعة على خلافه وقرأ على \* أحمد بن شعيب عن يوسف بن حماد قال حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال توفى رسول الله عَيْنِ ودرعهم هو نة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير لأهه ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُو ﴾ وليسكون الرهن في الآية في السفر مها يحظر غير. \* وأما إذا تداينتم بدين فالفائدة في تداين \* وقد تقدم تداينتم بدين فالجواب عنه أن

المعرب تقول تداينا أى تجادينا وتعاطينا الآخذ بيننا فأبان الله تعالى بقوله بدين المعنى الذى قصدله \* واختلف العلماء فى الآية التى هى تتمة ثلاثين آية من هذه السورة \* فنهم من قال هى منسوخة \* ومنهم منقال هى محكمة خاصة

#### ૹૢૺૢ૾ૹૢૺૢ૾ૢૢૢૢૹૢૺૢ૾ૢૢૢૢૹૢૺૢ૾ૢૢૢૢ

#### ( باب )

## ﴿ ذَكُو الآية التي هي تتمة ثلاثين آية ﴾

قال جل وعز ( وإن تبدوا مافي أنفسكم أو يخفوه يحاسبكم به الله فيغهر لمن يشاء ) هُعنا بن عباس فيها ثلاثة أقوال « أحدها انها منسوخة بقوله ( لا يكلف الله نفساً إلاوسعها لها ماكسبت وعليها مااكتسبت ) وسنذكره باسناده والثاني انها غير منسوخة وانها عامة يحاسب المؤمن والكافر والمنافق بمسا أبدا وأخني فيغفر للمؤمنين ويعاقب الكافرين والمنافقين • والثالث انها مخصوصة هي وإنما في كتمان الشهادة وإظهارها كذا روى زيد بنأبي زياد عنمةسم عنا بنعباس وأماالرواية عن فأئشة دضي الله عنها فانها قالت ماهج به العبد من خطيئة عوقب على ذلك بما يلحقه من الهم والحزن في الدنيا فهذه أدبعة أقوال قرأ على أحمد بن عد بن الحجاج عن يحيى بنسليان قالحدثنا إسماعيل بنعلية قالحدثنا ابن أبي بجيح عن مجاهد في عَولَ اللهُ تعالى ( وإن تبدوا مافي أنفسكم أو يخفوه يحاسبكم به الله ، ) قال هذا في الشك واليقين وهذه الأقوال الخسة يقرب بعضما من بعض فقول مجاهد في الشك واليقين قريب منقول ابن عباس بأنها لم تنسيخ وانهاعامة وقول ابن عباس الذي روادعنه مقسم أنها فىالشهادة يصبح على ان غير الشهادة بمنزلتها وقول عائشة رضى الله عنها إ أنه مايلحق الانسان في الدنيا على أن يكون خاصة أيضا فاما أن تكون منسوخة فتصح من جهة وتبطل من جهة فأما الجهة التي تبطل منها فان الآخبار لا يكون فيها ناسخ ولامنسوخ ومنزعم أن في الأخبار ناسخا أومسوخا فقد الحدأوجهل فأخبر الله سبحانه وتعالي انه يخاسب من أبدا شيئا أوأخفاه فمحال أن يخبر بضده وأيضا فأن الحُسكم إذا كان منسوخا فأنما ينسخ بنفيه بآخر ناسخه نافله من كل جهاته فاوكان لايكلف الله نفسا إلاوسعها ناسخا لنسخ تكليف مالاطاقة به وهذا

منني عن الله تعالى أن يتعبد به كما قال تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها) وصبح عن النبي عَلَيْكُ أنه كان يلقن أصحابه إذا تابعوا فيمااستطعتم به ﴿ وأماالوجه الذي. يصبح منه وهو الذي ينبغي أن يبين ويوقف عليه لأن المعاند دبما عادض بقول الصحابة والتابعين في أشياء من الآخبار ناسخة ومنسوخة فالجاهل باللغة \* إما أن يجد فيها وإما أن يلحد فيقول وأخباد ناسخة ومنسوخة وهو يعلم أن الانسان إذا قال قام فلان ممنسخ هذا فقال لم يقم فقد كذب وى حديث ابن عباس تبيين مأأراد كاحدثما \* عد بن جعفر الانباري قالحدثنا صالح بن زياد الرقى قال حدثنا يزيد قال أنبأنا سفيان بن حسين عن الزهرى عنسالم أن عبدالله بن عمر \* تلا ( وإن تبدوا مافي أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) فدمعت عيناه فبلغ صنعه ابن عباس فقال يرحم الله أباعبدالرحن صنع كاصنع أصحاب عد عليالله حير أنزلت ونسختها الآية التي بعدها (لايكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها مااكتسبت ) معنى نسختها نزلت بنسختها وليس هذا من الناسخ والمنسوخ فشيء قرأ على \* عبدالله بن الصفر بن نصر عن زياد بن أيوب قال أنبأنا هشيم قال أنبأنا شيبان عن الشعبي \* قال لما نزلت ( وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) لحقتهم منها شدة حتى نسختها مابعدها وفي هذا معنى لطيف وهو أنْ يكون معنى نسختها نسخت الشدة التي لحقتهم ازالتها كما يقال نسخت أى الشمس الظل أي ازالته ومن أحسن ماقيل في الآية وأشبه بالظاهر قول ابن عباس انهامامة يدلك على ذلك ماحدثناه \* أحمد بن على بنسهل قالحدثنازهير وهو ابن حرب قال أنبأنا إسماعيل وهو ابن علية عن هشام وهو الدستواي عن. قتادة عنصفوان بن محرز قال \* قال رجل لابن عمر كيف سمعت رسول الله عَلَيْكُلُةُ يقول في النجوى \* قال سمعته يقول له يدناالمؤمن من ربه عز وجل ويضع عليه كنفه فيقرره بذنو به فيقول هل تعرف فيقول رب أعرف قال فاني قد سترتها عليك في الدنيا واني أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته وأما الكافر والمنافقون فينادي بهم على رؤس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله فغي هذا الحديث معنى حقيقة الآية وانه لانسخ فيها وإسناده إسناد لايدخلالقلب منه لبس وهو من أحاديث أهل السنة والجآعة

## ﴿ سورة آل عمران ﴾ ( بسم الله الرحمن الرحيم )

و قال أبو جعفر كه أجمد بن عهد بن إسهاعيل الصفارى النحوي لم بحد في هذه السورة بعض نقص شديد مها ذكروه في الناسيخ والمنسوخ الاثلاث آيات ولولا محبتنا أن يكون الكتاب مشتملا على كل ماذكر منهالكان القول فيها أنهاليست بناسخة ولامنسوخة ونحن نبين ذلك أن شاء الله تعالى

#### 

## ﴿ باب ﴾ ( ذكر الآية الأولى من هذه السورة )

قال الله تعالى (قال آيتك أن لاتكلم الناس ثلاثة أيام إلارمزا) فزعم بعض الناس أنهذا منسوخ وذلك أنهاشريعة فذكرها الله تعالى فكان لنا أن نستعمائها مالم تنسيخ ثم انها نسخت على لسان رسول الله ويتيالي كاقرىء على \* أحمد بن حماد عن سعيد بن أبى مريم قال أنبأنا عبدالعزيز الدراو ددى قال أنبأنا حزام بن عثمان عن عبدالرحمن ومحمد ابنى جابر بن عبدالله عن أبيهما قال قال رسول الله ويتيالي لاصحت يوما إلى الليل قال فنسخ اباحة الصحت وقد قال تعالى إخبارا عن مريم (فلن أكلم اليوم إنساً) ليس في هدذا ناسخ ولامنسوخ لأن الحديث عن النبي ويتيالي لاصحت يوما إلى الليل فلايذ كرالله عن وجل ولا يسبح وهذا مخطور في كل شريعة والدليل على هذا أن بعد قوله عن عز وجل ولا يسبح وهذا مخطور في كل شريعة والدليل على هذا أن بعد قوله أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا دمزا) الأمر بالتسبيح عشيا وبكرا وزعم بعض أهل العلم أن الا يَة الثانية منسوخة وقال بعضهم هي عكمة

# ﴿ وَكُو الآية الثانية )

قال الله تعالى (ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ) \* فن أجل ماروى فى تفسيرها وأوضحه ماحدثناه \* على بن الحسير قال حدثنا الحسير بن مجد قال حدثنا عمر و بن الحيثم قال حدثنا المسعودى عن زيد عن مرة عن عبدالله بن مسعود فى

قوله ( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاله ) \* قال أن يطاع فلا يعصي ويذكر فلاينسي وأن يشكر فلا يكفر وحدثنا \* جعفر بن عجد الأنباري ة لحدثناموسي ابن هرون الطوسي قال حدثنا الحسين وهو ابن عهد المروزي قال حدثنا شيبان. عن قتادة في قوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته) قال أن يطاع فلا يعصى ثم أنزلالتخفيف فاتقوا الله مااستطعتم فنسخت هذه التي في آل عمران ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُو ﴾ محال أن يقع هذا ماسخ ولامنسوخ الاعلى حيلة وتلك ان معنى نسخ الشيء ازالته والجيء بضده فحال أن يقال ( اتقوا الله ) منسوخ ولاسيا مع قول النبي عَيَيْكِيِّةِ مما فيه بيان الآية \* ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُر ﴾ كما قرأ على \* أحمد ابن عد بن الحجاج عن يحيى بن سليمات \* قال حدثما أبو الأحوص قال حدثما أبو إسحق عن عمر و بن ميمون عن معاذ بن جبل قال \* قال رسول الله عَيَالَتُهُ يامعاذ أتدرى ماحق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال أن يعبدوه ولايشركوا به شيئًا أفلا ترى أنه محال أن يقع في هــذا نسخ والذي قلناه قول ابن عباس \* ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُر ﴾ كما حدث ا بكر بن مهل قالحدثنا عبدالله بن صالح قال حدثنا معاوية ابن صالح عن على بن أبي طلحة عرابن عباس \* قال قوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ) أن تجاهدوا في الله حق جهاده ولا يأخذكم في الله لومة لائم وتقوموا بالقسط ولو على أنفسكم وآبائكم وأبنائكم \* ( قال أبوجعفر ) فكلماذكر فىالآية واجب على المسلمين أن يستعملوه ولايقع فيه نسيخ وهوقول النبي عَلِيْكُ أَن يعبدوا الله ولايشركوابه شيئًا وكذا على المسلمة بن كما قال ابن مسعود أن تطيعوا الله فلاتعصوه وتذكروه فلا تنسوه وان تشكروه فلا تكفروه وأن تجاهدوا فيه حق جهاده \*\*

وأما قول قتادة مع محله من الدلم أنها نسات فيجوز أن يَا ون معناه نزلت ( دتنوا الله ما استطاعتم ) ينسخه ( اتنوا الله حق تقاته ) وإمها مثلها لأنه لا يكلف أحدا إلا طاقته \* وزعم قوم من العلماء السكوفيين أن الآية الثالثة ناسيخة وقال غيرهم هي محكمة وليست بناسيخة

## ﴿ باب ﴾ ذكر الآية الثالثــة

قال الله تعالى ( ليس لك من الآمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فأنهم ظالمون ) فزعم بعض الكوفيين أن هذه الآية ناسخة للقنوت الذي كان النبي عَلَيْكُ يَفِعِلُهُ بِعُدِ الرَّكُوعِ فِي الرَّكُمَةُ الأَّخْرَةُ مِن الصِّبِحِ وَاحْتَجِ بَحُدِيثُ حَدَّثْنَاهُ أحمد بن عجد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي عَلِيْتُ لِعن في صلاة الفجر بعد الركوع في الركعة الأخيرة فقال اللهم العن فلاناً وفلاناً ناساً من المنافقين فأنزل الله عز وجل ( ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم) الآية ﴿ قال أبوجعفر ﴾ فهذا إسناد مستقيم وليس فيه دليل على ناسخ ولا منسوخ وإنما نبه الله على أن الأمر إليه ولو كان هـذا ناسخًا لما جاز أن يلعن المنافقون واحتج أيضاً بما حدثناه على بن الحسين عن الحسن بن عد قال أنبأنا إبر اهيم بن سعد عن الزهرى عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبى هريرة قال كان رسول الله عَلَيْكَاتُهُ إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم أشــدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف حتى أنزلت ( ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فانهم ظالمون ) وهذا نظير الحديث الأول وفيه حجة على الكوفيين لأنهم يقولون لا يجوز أن يدخل في الصلاة إلا ما كان في القرآن وما أشبهه وليس في القرآن من هـ ذا شيء ولذلك عارض هذا المحتج بأن جعله في الناسخ والمنسوخ بلاحجة ولا دليل واضح لما صح عن النبي عَلَيْكَ مِن الدعاء في الصلاة بغير ما في القرآن وعن الصحابة والتابعين وأيضاً ذن العرب إنما كانت تعرف الصلاة في كلامها الدعاء كا قال الشاعر

تقول بنتى وقد قربت مرتحـالا يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا عليك مثل الذي صليت فاعتصمى يوماً فان لجنب المرء مضطجعا فسميت الصلاة صلاة لآن الدعاء فيها ﴿ وهــذا قول المدنيين لآن الانسان

يدعو في صلاته بما شاء من الدعاء والطاعة وعلى أنه قد دوى مما صبح عنه سنده. فى نزول الآية غير هــذا من ذلك ما حدثناه على بن الحسين عن الحسن بن عهد قال حدثنا يزيد بن هرون قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال شيج النبي وَاللَّهُ فِي وجهـ وكسرت دباعيته ودمى دمية على كتفه فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف تفلح أمة فعلوا بنبيهم هذا فأنزل الله عز وجل ( ليس لك من الأس شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فأنهم ظالمون) وهذا الحديث. ليسبناقض لما تقدم لكون الأمرين جميعا واقعين فنزلت الآية قرأ على " أحمد ابن عد بن الحجاج عن يحيى بن سليان قال حدثني يونس بن بكير عن عد بن إسحق قال حدثني يعقوب بن عتبة عن سالم بن عبد الله بن عمر قال جاء رجل من قريش إلى النبي عَلَيْكُ فقال إنك تنهى عن الشيء قد سنته العرب ثم تحول وحول قفاه إلى النبي وَلِيُسَالِينِ وكشف أسته فى وجه رسول الله وَلِيَسَالِينِ فلعنه ودعا عليه فأنزل الله تعالى ( ليس لك من الأمر شيء أويتوب عليهم أو يعذبهم فانهم ظالمون ) فأسلم الرجل وحسن إسلامه وهذا الحديث وإن كان منقطعاً فأنما ذكرناه لأن سألماً هو الذي وصله عن أبيه وفي هذا زيادة ان الرجل أسلم فعلم أن النبي وَيُتَطِينَةُ نبه على أنه لا يعلم من الغيب شيئًا وأن الأمر كله بيد الله يتوب على من يشاء ويجعل العقوبة لمن يشاء والتقدير ليس لك من الأمر شيء ولله ما في السموات وما في الأرض دونك ودونهم يغفر لمن يشاء ويتوب على من يشاء ويعذب من يشاء فتبين بهذا كله أنه لا ناسخ ولأمنسوخ في هذا وحدثنا أحمد بن عجد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهرى وعن عُمَانَ الخدري عن مقسم قال ﴿ دعا رسول الله عَلَيْكُ على عتبة بن أبي وقاص حين كسرت دباعيته ودمى وجهه فقال ﴿ اللهم لا يبلغ الحول حتى يموت كافرا ﴾ قال فما بلغ الحول حتى مات كافرا إلي النار

## 

قال الله تعالى ( وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكموا ماطاب لكم منالنساء مثنى وثلاث ودباع فانخفتم أن لاتعدلوا فواحدة أوما ملكت أيمانكم) و قال أبوجعفر في في هذه الآية إشكال وتفسير و عو وقد ذكرنا ما فيها إلا ما كان من النسخ فانها على مذهب جماعة من الفقهاء ناسخة \* وذلك أن الناس كانوا في الجاهلية وبرهة من الاسلام يتزوج الرجل ما شاء من الحرائر فنسخ الله ذلك من القرآن والسنة والعسمل وأنه لا يحل لاحد أن يتزوج فوق أدبع ونسخ ما كانوا عليه \* قال الحسن والضحاك كان الرجل يسلم وعنده عشر نسوة منهن من قد تزوجه في الاسلام أو أكثر منهن من قد تزوجه في الاسلام أو أكثر أو أقل حتى سألوا رسول الله ويالية عن اليتامى فنزات (وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى) أى لا تعدلوا (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) أى كما خفتم في اليتامى غافوا من نكاح أكثر من أدبع في نكاح النساء \* قال عهد بن الحسن في دجل أسلم وعنده عشر نسوة قال يخلى منهن شيئًا ويمسك أدبعاً من اللواتى تزوج بدمًا فبسدمًا وليس له أن يختار منهن أدبعا فان احتج بالحديث عن النبي وذلك مباح فكان العشر مباحات فلما رفع ذلك قيل له اختر

و قال أبوجعفر و وهذا كلام لطيف حسن غير أن مالكا والشافعي وأباحنيفة يخيرونه عن ظاهر الحديث ولم يزل المسلمون من لدن رسول الله و المحيث عن الوقت يحرمون ما فوق الأربع بالقرآن والسنة قرأ على آحمد بن شعيب عن الحسن بن حريب قال أنبأنا الفضل بن موسى قال أخبرني معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال أسلم غيلان بن سلمة وعنده عشر نسوة فقال رسول الله من ابن عمر قال أسلم غيلان بن سلمة وعنده عشر نسوة فقال رسول الله سلمان قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن أبي جعفر الرازى عن عد بن السائب عن حميصة بن الشمر دل عن قيس بن الحادث قال أسلمت وكان تحتى في الجاهلية عن حميصة بن الشمر دل عن قيس بن الحادث قال أسلمت وكان تحتى في الجاهلية عن نسوة فأتيت رسول الله والمنازية في المخال المنازية والمناز هن فقعلت مختم و ومعنى مثنى في اللغة اثنين اثنين وثلاث ثلاثا ثلاثا وهذا الم يصرف وقيل معدول مذهب الخليل وسيبويه والكسائي وغيرهم ولهذا لم يصرف وقيل معدول وليس معناه اثنتين فقط فيعارض معارض بأن يقول اثنتان وثلاث ودباع تسع وأيضاً فليس من كلام الفصحاء اثنتين اثنتين وثلاثا وأربعا فلوكان معناه تسعا وأيضاً فليس من كلام الفصحاء اثنتين اثنتين وثلاثا وأربعا فلوكان معناه تسعا

لكان المعنى أنكحوا تسعاً وكان وما كان محظورا ما يبن لك ﴿ قال أبوجعهر ﴾ وهذه احتجاجات قاطعة وإن كان في توقيف الرسول عَنْ الله على كفاية مع الاجماع . من الذين لا يجتمعون على غلط ولا خطأ \* واختلف العلماء في الآية الثانية فنهم من قال هي منسوخة ومنهم من قال هي محكمة

#### -33853

## ﴿ باب ﴾ ذكر الآية الثانيــة

قال الله تمالى مخاطبا للأوصياء في أموالاليتامي ( ومنكانغنيا فليستعفف .ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) فمنع جماعة من أهل العـــلم الوصى من أخذ شيء من مال اليتيم \* فحكى بشر بن الوليد عن أبي يوسف فقال لا أدرى لملهذه الآية منسوخة بقوله ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضمنكم ) وقال أبو يوسف لا يحل أن تأخذ من مال اليتيم شيئًا إذا كان معمه في المصر فان احتاج أن يسافر من أجله فله أن يأخذ ما يحتاج إليه ولا يقتني شيئًا وهو قول أبي حنيفة وعد وحدثنا جعفر بن مجاشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحق قال حدثنا إبراهيم بن عبدالله قالحدثنا حجاج عنا بنجريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس (ومن كان غنيا فليستعفف ومنكان فقيرا فليأكل بالمعروف ) قال نسيخ الظلم والاعتداء ونسختها (إنالذين يأكلون أموال اليتامي ظلما إعاياً كلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) ثم افترق الذين قالو االآية محكمة فرقافقال بعضهم إن احتاج الوصى فله أن يقترض من مال اليتيم فاذاأ يسرقضاه وهذاقول عمربن الخطاب دضي الله عنه وعبيدة وأبي العالية وسعيد ابن جبير واستشهد عبيدة وأبوالعالية بأرس بعده ( فاذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدواعليهم ) كاقرأ على \* الحسين بن عليب بن سعيد عن يوسف بن عدى قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحق عن يرفأمولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه \* قال قال عمر بن الخطاب دضي الله عنه يا يرفأ اني أنزلت مال الله مني عنزلة مال اليتيم ان احتجت أخذت منه وإن أيسرت قضيته واني ان استغنيت

استعففت وانىقد وليت من أمر المسلمين أمرا عظيما \* ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُو ﴾ هذا قول جماعة من التابعين وغيرهم منهم عبيدة قال فلايحل للوصى أن يأخذ من مال اليتيم الاقرضا واستشهد بأن بعدها ( فاذا دفعتم إليهم أمو الهم فأشهدوا عليهم ) وكذا قال أبوالعالية ومجاهد كما قرأ على \* عبدالله بن أحمد بن عبدالسلام عن أبى الأزهر قال حدثنا روح بن عبادة قال أنبأنا ابن عبينة قال حدثنا ابن أبي بجيح عن مجاهد قال يستسلف والى اليتيم من ماله فاذا أيسر رده قال روح وحدثنا شعبة عن حماد عن سميد (ومن كأن فقيرا فليأ كل بالمعروف) قال قرضا وفقهاء الكوفيين على هذا القول وقال أبو قلابة فلياً كل بالمعروف قال قرضا وفقهاء الكوفيين على هذا القول وقال أبوقلابة وليأكل بالمعروف بمايجيء من الغلة فأما المال الناض فليس له أن يأخذ منه شيئًا قرضا ولاغيره وذهب جماعة من العلماء إلى ظاهر الآية فقالو اله أن يأخذ منه مقدار قوته منهم الحسن كما قرأ على عبدالله ابن أحمد برعبدالسلام عن أبي الأزهر قال حدثنا دوح عن أشعب عن الحسين قال إذا احتاج ولىاليتيم أكل بالمعروف وليس عليه إذا أيسر قضاؤه والمعروف قو ته ﴿ قال أبوجمفر ﴾ وهذا قول قتادة والنخمي كهاحدثنا أحمد بنجد بن فافع قالحد تناسلمة قال حد تنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثورى عن مغيرة عن إبراهيم في قوله تعالى ( ومن كان نقيرا فليأ كل بالمعروف ) قال ماسد الجوعة ووادى العورة وليس يلبص الكتان ولاالحلل واختلف عن ابن عباس في تفسير الآية اختلافا كنيرا على الأسانيد عنه صحاح مع الاختلاف فى المتون فمن ذلك انه قرأ على أحمد بن عبدالله بن أحمد بن عبدالسلام عن أحمد بن الأزهر قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة ومالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن عهد قال جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال إنلى إبلا أقفر ظهو دها وأحمل عليها ولى يتيم له ابل فا يحل لى منها قال إذا كنت تهنأ جر باها وتلط حوضها وتنشد ضالتها وتستى وردها فأحلبها غير ناهك لها في الحلب ولامضر بنسلها ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُو ﴾ وهذا اسناد صحيح غير انه لو كان هذا على التأويل وان الوصى إنما يأخذ مقدار عمله كان الغنى والفقير فى ذلك سواء وقد قرن الله بينهما فى الآية بعينها وروى عن. عكرمة عن ابن عباس ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال إذا احتاج واضطر قال الشعبي كذلك إذا كان بمنزله الدم ولحم الخنز ير أخذ فاذا أخذ أوفى الله

﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُو ﴾ وهذا لامعنى له لأنه إذا اضطر هـذا الاضطراد كان له أخذ مايقيمه منمال يتيمه أو غيره من قريب أو بعيد وعن ابن عباس دواية ثالثة كما قرأ على \* عد بن جعفر بن حفص عن يوسف عن ابن موسى قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في قول الله تعالى ( ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) قال يقوت على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم ﴿ قال أبوجعفر ﴾ وهذا من أحسن ماروى في تفسير الآية لأن أموال الناس محظورة لايطلق سنها شيء إلا بحجة قاطعة وقدتنازع العلماء معنى هذه الآية واحتملت غير تأويل فعدلنا إلىهذا لماقلنا . وهو قول محكى معناه عن الشافعي وقدذكرنا قول أهل الكوفة وانهم يجعلونه على الفرض وأما مذهب أهــل المدينة أو بعضهم فما ذكرناه من قول الحسن واحتج لهم محتج بما روى عن النبي عَلَيْكُ كَاحد ثناه \* أحمد بن عهد بن نافع قال حدثناً سلمة قال حدثنا عبدالرزاق قال أنبأنا بن عيينة عن عمر و بن دينار عن الحسن البصرى قال قال رجل النبي ويتطلقة ان في حجرى يتيما أفأضربه قال مما تضرب منه ولدك قال فأصيب من ماله قال غير متأثل ملا ولاواق مالك عاله وقرىء على \* عبدالله بن أحمد بن عبدالسلام النيسابورى عن أبي الأزهر قال حدثنا روح قال حدثنا حسين المعلم عن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي عَلَيْكُ فقال إني لا أجد شيئًا وليس لى شيء وليتيمي مال قال كل منه غير مسرف ولا متأثل مالا قال واحسبه قال ولا تفد مالك بماله \* ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ والذين ذهبوا إلى هــذا من أهل المدينة إنما يجيز ون أخذ القوت ومالا يضر باليتيم والذي دوى في ذلك عن النبي عِلَيْكُ هو من أحاديث المشايخ وليسهو بمايقطع به في هذا \* واختلف العلماء أيضاً في الله ية الثالثة من هذه السورة \* فقال بعضهم هي منسوخة وقال بعضهم هي محكمة

## اب گاہ ہے۔ ﴿ ذکر الآیة النالئة ﴾

قال الله جل وعز ( وَإِذَا حضر القسمة أُولُوا القربي واليتاى والجساكين عارزقوهم منه وقولُوا لهم قولًا معروفًا ) للعلماء فيها ثلاثة أقوال \* فمنهم من قال

انها منسوخة ومنهم من قال هي محكسة واجبة ومنهم من قال هي محكمة على النه والترغيب والحض قمن روي عنمه أنه قال هي منسوخة ابن عباس وسعید بن المشیب کما قرأ علی مجد بن جعفر بن حقص عن یوسف بن موسی قال حدثنا سلمة بن الفضل قال أنبأنا إسمعيل بن مسلم عن حميد الأعرج عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى ( وإذا حضر القسمة أولوا القربي واليتامي والمساكين فارزقوهم منه ) نسيختها الميراث والوصية \* وممن قال انها منسوخة أبومالك وعكرمة والضحال \* وممن قال انها محكمة وتأول قوله على الندب عبيدة وعروة وسعيد بنجبير ومجاهد وعطاء والحسن والزهري والشعبي ويحيي بنيعمر وهو مروي عن ابن عباس ﴿ قال أبوجعفر ﴾ كا حدثنا بكر بن سهل قالحدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس . (وإذا حضر القسمة أولوا القربي واليتامي والمساكين ) قال أمر الله تعالى المؤمنين عند قسمة مواديثهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم ومساكينهم من الوصية فان لم يكن وصية وصل إليهم من الميراث ﴿ قال أبوجعفر كَ فهذا أحسن ماقيل في الآية أن تكون على الندب والترغيب في فعل الخير والشكر نله جل ثناؤه فأمر الله الذين فرض لهم الميراث إذا حضروا القسمة وحضر معهم من لا يرث من الأقرىء واليتامي والمساكين أن يرزقوهم منه شكرا لله على ما فرض لهم وقد زعم بعض أهل النظر أنه لا يجوز أن يكون ههنا نسخ لأن الذي يقول انها منسوخة لا يخلو أمره من أحد وجهين إما أن يقول كانت قديماً ثم نسخت وهذا محال لأن الندب إلى الخير لا ينسخ لأن نسخه لا يفعل الخير وهذا محال أو يقول كانت واجبة ثم نسخت وهذا أيضاً لا يكون لأن قائله يقول إن كان إذا حضرأولوا القربي واليتامي والمساكين أعطوه ولا تعطوا العصبة فنسيخ ذلك بالفرض وهــذا لم يعرف قط في جاهلية ولا إسلام وأيضا فالآية إذا ثبتت فلا يقال فيها منسوخة إلا أن ينغي حكمها على أنه قد روى عن ابن عباس رواه عن القاسم بن عهد أنه قال هذا مخاطبة للموصى نفسه وكذا قال ابن زيد قيل للموصى أوصى لذوى القربي واليتامي والمساكين ﴿ وَاستدل على هذا بأن بعده وقولوا

لهم قولا معروفا أى إن لم توصوا لهم فقولوا لهم خيرا \* وهذا القول اختياد على بن جرير \* وأما القول الثالث وهو أن تكون محكمة واجبة كما حدثنا جعفر بن مجاشع قال حدثنا إبراهيم بن إسه ق قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي تجبيح عن مجاهد فى قوله عبد الرحمن القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) قال هى واجبة عند قسمة الميراث ما طابت به أنهسهم هو قال أبوجعفر كو فهذا مجاهد يقول بايجابها بالاسناد الذى يدفع صحته \* وهذا خلاف ما روي عن ابن عباس غير أن هذا الاسناد أصح حدث المحد بن عد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا معمر عرالحسن والزهرى (وإذا حضرالقسمة أولو االقربي عبد الرزاق قال حدثنا معمر عرالحسن والزهرى (وإذا حضرالقسمة أولو االقربي واليتامى والمساكير فارزقوه منه) قالا هى محكمة ما طابت به أنفسهم عند أهل الميراث وأكثر العلماء على هذا القول وقد بينا صحته \* والصحيح في الآية الميابعة والخامسة أنهما منسوختان

#### ૱ૄૺૹૢ૽ૹૢ૽ૢૹૢૹૢૹૢૹૢૹૢૹૢ<u>ૹ</u>

## ﴿ باب ﴾ ذكر الآية الرابعة والخامسة

قال الله تعالى ( واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أدبعة منكم فأن شهدوا فأمسكوهم في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لحرن سبيلا \* واللذان يأتيانها منكم فآذوها فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما) حدثنا أحمد بن عهد بن فافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ( فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت) وفي قوله ( واللذان يأتيانها منكم فآذوها ) قل نسختها الحدود في قال أبو جعفر كه وفي الآيتين ثلاثة أقوال العلماء الذير اتفقوا على نسخها فمنهم من قالكان حكم الزاني والزانية إذا زنيا وكان ثيبين أو بكرين أن يحبسكل واحد منهما في بيت حتى يموت ثم نسخ ه ذا بالآية الأخرى وهي ( واللذان يأتيانها منكم فأذوها ) فصاد حكمهما أن يؤذيا بالسب والتعيير ثم نسخ ذلك

فصاد حكم البكر من الرجال والنساء إذا زنا أن يجلد مائة جلدة وينني عاما وحكم الثيب من الرجال والنساء أن يجلد مائة و يرجم حتى يموت وهـ ذا القول مذهب عكرمة وهـ ذا مروى عن الحسن عن حطان بن عبدالله الرقاشي عن عبادة ابن الصامت فهذا قول ﴿ والقول الثاني أنه كان حكم الزاني والزامسة الثيبين إذا زنيا أن يحبسا حتى يمو تا وحكم البكرين يؤذيا ﴿ وهذا قول قتادة وإليه كان يذهب عهد بن جابر وأحتج بأن الآية الثانية ( واللذان يأتيانها منكم ) فدلهذا انه أراد الرجل والمرأة البكرين قال ولو كان لجيم الزناة لكان وألذين كما أن الذي قبله ( واللاتي يأتين الفاحشة ) قال ولآن العرب لاتوعد اثنين إلا أن يكونا شخصين مختلفين والقول الثالث أن يكون عز وجل قال (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) عاما لكل من زنت من ثيب أو بكر وأن يكون ( واللذان يأتيانها منكم ) عامًا لكل من زني من الرجال ثيبا كان أو بكرا ﴿ وهــذا قول مجاهد وهومروى عن ابن عباس وهو أصح الأقوال بحجج بينة سنذكرها فأما قول من قال إن الأسية الثانية ناسخة للا ولى وإن كان يحتمل ذلك فالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بدل على غير ذلك كما قرأ على \* على بنسعيد بن بشير عن عمر و ابن رافع قال حداثنا هشيم قال حدثنا منصور عن الحسن عن حطان بن عبدالله الرقاشي عن عبادة بن الصامت عن رسول الله عَمَالِيَّهِ قال \* خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة و نغي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم فتبين بقول النبي وَيُسْلِينِهِ قد جعل الله لهن سبيلا ان الآية لم تنسيخ قبل هـذا \* ﴿ قَالَ أَبُو جَعْفُو ﴾ وهذا الحديث أصل من أصول الفقه و إن كان قد تؤول فيه شيء سنذكره في موضعه ﴿ ومما يدل أيضا على ماقلنا أن أحمــد بن عجد الأزدى حدثنا \* قال حــدثنا أبو شريح عهد بن زكرياء وابن أبى مريم قال حدثنا عهد ابن يوسف قال حدثنا قيس بن الربيع قال حدثنا مسلم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله نعالي ( واللاتي يأتير الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن آربعة منكم فان شهدوا فأمساوهن في البيون ) قال فكانت المرأة إذا زنت حبست ماتت أوعاشت حتى نزلت في سورة النور (والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) ونزلت سورة الحدود فكان من أرسل سواء جلد وأرسل (١) \* (١) \_ هَكَذَا فِي الْأَصَلِ وَلَيْحَرِد

﴿ قَالَ أَبُوجِمَفُر ﴾ ودل هذا على أن ابن عباس لم يكن يقول ينفي الزاني \* وأما القولالذي اختاره عمد بن جابر ففيه شيء وذلك أنه جعل واللذان يأتيانها منكم للرجل والمرأة وهــذا إنما يجوز في العربية على مجاز ولا يحمــل الشيء على الججاز ومعناه صحيح في الحقيقة والذي عارض به من قوله ان العرب لاتواعـــد اثنين إلاأن يكونا شخصين مختلفين فهذا وان صبح فهما شخصان مختلفان لأنه إذاكان واللذان للرجلين الثيبين والبكرين فهما مختلفان ومعادضته آنه لوكان هكذا لوجب أن يكون والذين لايلزم لأنالعرب تحمل اللفظ على المعنى كماقال جل ثناؤه ( وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بينهما ) ومثلهذا كثير \* والقول الذي اخترناه قول ابن عباس كاحدثن \* بكر بنسهل قالحدثنا عبدالله بنصالح قال حدثني معاوية بنصالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال قوله جل ثناؤه ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) فكانت المرأة إذا زنت تحبس في البيت حتى تموت ثم أنزل الله تعالي بعد ذلك ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحــد منهما مائة جلدة ) فان كانا محصنين رجما في سنة رسول الله عَيْنَاتِهِ \* ﴿ قَالَ أُبُوجِعَفُر ﴾ هذا نص هذا السبيل الذي جعل الله لهما قال وقوله تعالى ( واللذان يأتيانها منكم فآذوها ) \* قال كان الرجــل إذا زني أوذى بالتعيير وضرب النعال فأنزل الله تعالى بعد هذا ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 1 فان كانا محصنين رجما في سنة رسول الله عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ ﴿ قَالَ أَبُوجِهُمْ ﴾ هذا نص كلام ابن عباس فتبير ان قوله ( واللاتي يأتير الفاحشة من نسائكم ) عام لكل من زنا من النساء وان قول تعالى ( واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ) عام لـكل من زنا من الرجال ونسيخ الله الآيتين في كــــةابه وعلى لسان رسول الله عَلَيْكَ بِجديث عبادة الذي ذكر نَّاه فاستمر بعض العلماء على استعمال حدبث عبادة انه يجب على الزاني والزانية البكرين جلد مائة وتغريب عام وانه يجب على الثيبين جلد مائة والرحم هـ ذا قول على بن أبي طااب رضي الله عنه لا اختلاف عنه في ذلك أنه جلد سراحة مأنة ورجما بعد ذلك فقال جلدتها بكتاب الله عز وجل ورجمهما بسنة رسول الله عِلَيْكِيَّةِ فقال بهذا القول من الفقهاء الحسن بن صالح بن حى وهو قول الحسن بن الحسن وإسحق بن راهو يه والحجة

فيه قول الله تمالى ( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهم مأنة جلدة ) فثبت الجلد بالقرآن او الرجم بالسنة ومع هذا فقول الرسول عَلَيْكَ والثيب بالثيب جله مأنة والرجم \* وقال جماعة من العلماء بل على الثيب الرجم بلا جلد وهذا يروى عن عمر دضي الله عنه وهو قول الزهرى والنخعي ومالك والثورى والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وأبي ثور ﴿ ومنهم مناحتج بأن الجلد منسوخ عن المحصن بالرجم \* ومنهم من قال آية الجلد مخصوصة \* ومنهم من قال حديث عبادة منسوخ منه الجلد الذي على الثيب ﴿ واحتجوا بأحاديث سنذكرها منها ما فيها كفاية \* فمنها ما قرأ على أحمد بن شعيب عن عبد بن المثنى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت قال زيد بن ثابت سمعت رسول الله عَلَيْنَةِ « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة » وقرأ على أحمد بن قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ لما عز بن مالك أحق ما بلغني أنك وقعت على جارية آل بنى فلان قال نعم فشهد أربع شهادات ثم أس به فرجم قالوا فليس في هذين الحديثين ذكر الجلد مع الرجم ﴿ وكذا قوله عَيْنَاتُهُ أَعْدَ يَا أُنيسَ عَلَى امرأة هذا ة ان اعترفت بالزنا فارجمها ولم يذكر الجلد فدل هــذا على نسخه « وقال المخالف لهم لا حجة لكم في هــذه الأحاديث لأنه ليس في واحد منــهما أنه لم يجلد وقد ثبت الجلد بكتاب الله عز وجل فليس يمتنع أن يسكت عنه لشهرته

وقد تكلم العلماء منهم الشافعي في نظير هذا فقالوا قد يحفظ البعض ما لا يحفظ الكل \* وقد يروى بعض الحديث ويحفظ بعضه \* واختلفوا في موضع آخر من أحكام الزنا . فقال قوم في البكر يجلد وينني . وقال قوم يجلد ولاينني وقال قوم النني إلى الامام على حسب ما يرى \* فمن قال يجلد وينني الخلفاء الواشدون المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وهو قول ابن عمر وقول بعض الفقهاء عطاء وطاوس وسفيان الثوري ومالك وابن أبي لبلي والشافعي وأحمد وإسحق وأبي ثور \* وقال بترك النني حماد بن أبي سلمة وأبو حنيفة وعد بن الحسن في قال أبو جعفر كو وحجة من قال بالنني الحديث المسند بدءا ثم كثرة من قال به وجلالتهم كا قرأ على أحمد بن شعيب عن قتيبة قال حدد ثنا أبن عيينة عن به وجلالتهم كا قرأ على أحمد بن شعيب عن قتيبة قال حدثنا أبن عيينة عن

الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا كنا عند رسول الله عَيْسَانَة فقام رجل فقال بالله إلا قضيت بيننا كتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم قال قل قال إن ابني كان عسيفاً على هـذا فزني بامرأته قافتديت منه بمائة شاة وخادم كأنه أخبر أن على ابنه الرجم فافتدى منه بمائة شاة وخادم قال رسول الله مَيِّنَالِيَّةِ وَالَّذِى نَفْسَى بِيدِهُ لَأَقْضِينَ بِينَكُمَا بَكْتَابِ اللهِ أَمَا المَانُةُ الشَّاةُ والخادم فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام فأغد ياأنيس على امرأة هذا فاذا اعترفت بالزنا فارجمها فغدا عليها فاعترفت مالزنا فرجمها ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُر ﴾ فثبت التغريب بلفظ رسول الله ﷺ فن ادعى نسخه فعليه أن يأتي بالتوقيف في ذلك فأما المعارضة بأن العبد لا ينتي بالزنا فغير لازمة \* وقد صبح عن عبد الله بن عمر أنه ضرب أمته في الزنا ونفاها ولو وجب أن لا تنني الأمة والعبد لماوجب ذلك في الآحرأر وكائن هذا مخرجا من الحديث \* وكذلك القول في النساء على أن المزني قد حكى أن الأولي بقول الشافعي أن تنني الآمة نصف سنة بقولالله تعالى ( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) وممن قال ان الأولي بقول الشافعي أن تنفي الآمة أعدف سنة بقول الله تعالى ( فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب ) عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رسول الله عَلَيْكُ جَلَّمُ وغرب وليس فيه كاليس في حديث ابن عيينة \* وفي الآية السادسة موضعان قد أدخلا في الناسيخ والمسوخ

#### 

## ﴿ باب ﴾ ذك. الآية السادسة

قال جل وعز ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) لو لا ما جاء فيه من النسخ لم يكن تحريم سوى ما في الآية وحرم الله على لسان رسول الله على الله على يذكر في الآية كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن أبي الزناد عن الآء ج عن أبي هريرة أن دسول الله على قال \* لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها قرأ على \* أحمد بن شعيب عن إبراهيم

ابن الحسين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال \* نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها \* ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُو ﴾ ولهذا الحديث طرق غير هاتين اخترناها لصحتهما واستقامة طريقهما \* حدثنا أحمد بن عدالازدى قال حدثنا عبيدالله بن محمد المؤدب قال حدثنا على بن معبد ابن شداد العبدى قال حدثنا مروات بن شجاع عن حصيف عن عكرمة عن أبن عباس أن رسول الله ﷺ نهى أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُر ﴾ وقدأشكل هذا الحديث على بعض أهل العلم وتحيروا في معناه حتى حمله على مايتعدى ولا يجوز قال معنى بير العمتين على المجاز أي بين العمة وبنت أخيها قيل لهما عمتان كاقيـل سنة العمر بن يعنون أبا بكر وعمر قال وبين الخالتين مثله على المجاز \* قال وفي الأول حذف أي بين العمة وبين بنت أخما وهذا من التعسف الذي لا يكاد يسمع بمثله وفيه أيضاً مع التعسف أنه يكون كلاما مكررا بفير فائدة وأيضاً فلوكان كما قال وجب أن يكون وبين الخالة وليسكذا الحديث لأن الحديث نهى أن يجمع بين العمة والخالة فالواجب على لفظ الحديث أنهنهى أن يجمع بين اص أتين أحدها عمة الآخرى والأخرى خالة الأخرى وهذا يخرج على معنى صحيح و يكون رجل وابنه تزوجا امرأة وابنتها تزوج الرجسل البنت وتزوج الابن آلام فولدلكل واحد منهما ابنة من هاتين الزوجتين فابنة الأب عمة ابنة الابن وابنة الابن خالة ابنة الآب \* وأما الجم بين الخالتين فهذا يوجب أن تكون امرأتان كل واحدة منهما خالة صاحبتها وذلك أن يكون رجل تزوج ابنة رجل وتزوج الآخر ابنته فولد لكل واحد منهما بنتاً فابنة كل واحــد منهما خالة صاحبتها \* وأما الجمع بين العمتين فيوجب أن لايجمع بين امرأتين كل واحدة منهما عمة الأخرى وذلك أن يتزوج رجل أم رجل ويتزوج الآخر أم الآخر فتولد لكل واحدة منهما ابنة فابنة كل واحدة منهما عمة الآخرى فهذا ماحرمه الله على لسان نبيه عهد عَلَيْكَ فَيْهِ مِنْ لَيْس فَى القرآن ﴿ وَقَدْقَالُ الله سبحانه وتعالى ( واذكرن مايتلي في بيوتكن من آيات الله والحكمة ) فقيل الحكمة السنة ثم قاس الفقهاء على هذا \* فقالوا كل امرأتين لو كانت احداها رجلا لم يجزأن يتزوج الآخرى لا يجوز الجع بينهما ثم حرم الله على لسان رسوله

م اليس ف الآية ماحد ثنا \* بكر بن سهل قال حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا مالك عن عبدالله بندينار عن سليان بن يساد عن عروة بن الزبير عن مائشة \* أن رسول الله عَيْنَاتِينَ قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة \* ﴿ قال أبوجعفر ﴾ ولهذا الحديث طرق اخترنا هذا منها لأنه لامطعن فيه وليس في القرآن إلا يحريم الأمهات والأخوات من الرضاعة فقط ﴿ ثم اختلف العلماء في الرضاعة بعد الحولين \* فقال بعضهم لارضاع بعد حولين ممن قال هــذا أزواج النبي عَيَّالِيَّةُ إلا عائشة رضى الله عنها وهو أحد قولى مالك والقول الآخر عنه بعــد الحولين بيسير نحو الشهر \* وقال أبوحديفة بعد الحولين ستة أشهر \* وقال زفر بعسد الحولين سنة وقالت طائفة 'خرى الرضاع للصغير والكبير بمعنى واحد \* فمن صحح عنه هذا عائشة وأبوموسى الأشعري وقالبه من الفقهاء الليث بنسعد وكان يفتى به قال عبد الله بن صالح سألته امرأة يزيد أيحج وليس لها ذو رحم محرم فقال امضى إلى امرأة رجل فترضعك فيكون زوجها أباك فتحجى معه والحجة لهذا القول أنه قرأ على \* أحمد بن شعيب عن عبدالله بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن عيينة قال سمعناه من عبدالرحمن بن القاسم بن عهد عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت و جاءت سهلة ابنة سهيل إلى رسول الله علي فقالت انى أدى فى وجه أبى حذيفة على إذا دخل على سالم قال النبي عَلَيْكُ فَأَرْضَعِيه قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير قال أاست أعلم أنه رجل كبير ثم جاءت بعد ثم قالت والله يارسولالله ماأدي فوحه أبي حذيفة بعدشيئًا أكرهه ؛ ( قال أبوجعفر ) واحتج من قال الرضاعة في الحوليل لاغير بقول الله تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملير لمن أداد ن يتم الرضاعة ) \* فعارضهم الآخرون فقالوا ليس في هذا دليل عي نفي ما بمداخو لين و حتم الآخرون أيضاً بأن الحديث المسند إنما فيه إزالة كراهية فعادضهم الآحرون فقالوا لمترل عائشة تقول برضاع الكبير معروفا ذلك نمير أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن كان يقول هذا الحديث مخصوص في سالم وحده وقال غيره هومنسوخ واستدل على ذلك بأن مسروقا روى عن عائشة كرعشر رضعات نزلت في الشيخ الكبير ثم نسخن وروى أيضاً مسروق عن عائشة عن رسول الله عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا الرضاعة من الجاعة قال أهل اللغة معنى هـ ذا إنما الرضاعة

للصبي الذي إذا جاع أشبعه اللبن ونفسعه من الجوع فأما السكبير فلا رضاعة له قرأ على أحمد بن شعيب عن قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بن المنذر عن أم سلمة عن رسول الله عِلَيْنَةِ أنه قال لا دضاع إلا ما فتق الامماء في البداء وكان قبل القطام \* وأما قوله تعالى ( فما استمتعتم به منهن فَآتُوهِن أَجُورِهِن فريضة ) فقد اختلف العلماء في هذه بعد اجتماع من تقوم به الحجة أن المتعة حرام بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله ﷺ وقول الخلفاء الراشدين المهديين وتوقيف على بن أبى طالب رضى الله عنمه ابن عباس وقوله إنك رجل تائه وأن رسول الله عَلَيْكُ قد حرم المتعة ولا اختلاف بين العلماء في صحة الاسناد عن على بن أبى طالب رضى الله عنــه وصحة طريقه بروايته عرـــ رسول الله ﷺ تحريم المتعة وسنذكرذلك باسناده في موضعه إن شاء الله تعالى خقال قوم ( فما استمتعتم به منهن فا توهن أجورهن فريضة ) هوالنكاح بمينه وما أحل الله المتعــة قط في كتابه \* فمن قال هذا من العلماء الحسن ومجاهد كما حدثنا أحمد بن عهد الأزدى قال حدثنا ابن أبي مريم قلحدثنا الفريابي عنورقاء عن ابن أبى تجييح عن مجاهد ( فها استمتعتم به منهن فا توهن أجورهن ) قال النكاح وحدثنا أحمد بن عد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الحسن (فها استمتعتم به منهن) قال النكاح وكذا يروى عن ابن عباس ﴿ قال أبو جعفر ﴾ وسنذكره باسناده وشرحه \* وقل جماعة من العلماء كانت المتعة حلالا ثم نسخ الله جل ثداؤه ذلك بالقرآن \* وممن قال هذا سعيد بن المسيب وهو يروى عن ابن عباس وعائشة وهو قول القاسم وسالم وعروة كما قرأ على أحمد بن عهد بن الحجاج عن يحيى بن سليمان قال حدثنا على بن هشام عن عثمان عن عطاء الخراساني عرب أبيه عن ابن عباس في قوله ( فها استمتعتم به منهن فا توهن أجورهن ) قال نسختها ( يا أيهاالنبي إذا طلقتم النساء فطلقو هن لعدتهن ) يقول الطلاق للطهر الذي لم يجامعها فيه قرأ على مجد ابن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى قال حدثنا وكيم عن سفيان عن داود بن أبي هـد عن سعيد بن المسيب قال نسخت المتعة آية الميراث يعنى ﴿ وَلَكُمْ نَصِفَ مَا تُرَكُ أَزُواجُكُمْ ﴾ ﴿ قَالَ أَبُوجِمَهُمْ ﴾ وذلك أزالمتعة لاميرات فيها فلهذا قال بالنسخ وإعا المتعة أن يقول لها أتزوجك يوما وما أشبه ذلك على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بينهما ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك وهذا هو الزنا بعينه ولذلك قال عمر بن الخطاب لا أوتي برجل تزوج متمة إلا غيبته محت الحجارة قرأ على أحمد بن عد بن الحجاج عن يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال قال لي سالم بن عبد الله وهو يذاكرني يقولون بالمتعـة هؤلاء فهل رأيت نكاما لاطلاق فيه ولا عدة له ولا ميراث فيــه \* وقال قال لى القاسم بن محد بن أبي بكر كيف تجترئون على الفتيا بالمتمة \* وقد قال الله تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ماومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ وهذا قول بين لأنه إذا لم تكن تطلق ولا تُعتد ولا توث. فلَّيست بزوجة \* وقال قوم من العلماء الناسخ للمتعــة الحديث عن رسول الله عَلَيْكُ كَمْ عَلَى أَحَمَد بن عِد الأزدى عن إبراهيم بن أبي داود قال حدثناعبدالله ابن عد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهرى أن عبدالله ابن عد بن على بن أبي طالب رضى الله عنه والحسن بن عد حدثاه عن أبيهما أنه سمع على بن أبي طالب دضي الله عنه يقول لابن عباس إنك رجل تائه يعني ماثل إن رسول الله عَيْنَاتُهُ بهي عن المتعبة ﴿ قَالَ أَبُو جَعْمُو ﴾ ولهذا الحديث طرق فاخترنا هذا لصحته ولجلالة جويرية من طريق أسماء ولأن ابن عباس لما خاطب على رضى الله عنه بهذا لم يحاججه فصار تحريم المتعة إجماعاً لأن الذين يملونها اعتمادهم على ابن عباس \* وقال قوم نسخت المتعة بالقرآن والسنة جميعاً وهـ ذا قول أبي عبيد \* وقد روى الربيع بن سبرة عن أبيه أن الني علياته حرم المتعة يوم الفتح وقد صح من الكتاب والسنة التحريم ولم يصح التحليل من الكتاب بما ذكرنا من قول من قال ان الاستمتاع النكاح على أن الربيع ابن سبرة قد روى عن أبيه أن رسول الله عَلَيْكُ قَالَ لهم استمتعوا من هـنه النساء قال والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج \* حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عياس. قال وقوله ( في استمتعتم به منهن فأ تُوهن أجورهن فريضة ) يقول إذا تزوج الرجل المرأة فنكحها مرة واحدة وجب لها الصداق كله والاستمتاع النكاح \* قال وهو قوله عز وجل ( وآتوا النساء صدقاتهن تحلة ) فبين ابن عباس النكاح \* قال وهو قوله عز وجل ( وآتوا النساء صدقاتهن تحلة ) فبين ابن عباس أن الاستمتاع هوالنكاح مرة أوأكثر من ذلك فاعطوها الصداق كاملا الا أن تهبه أوتهب منه \* وقيل التقدير فهاستمتعتم به منهن وما عدى من وقيل فهاستمتعتم به من دخول بالمرأة فلها الصداق كاملا أوالنصف ان لم يدخل بها \* فأما ( ولاجناح عليم فياتراضيتم به من بعدالفريضة ) فتأوله قوم من الجهال المجترئين على كتاب الله أن المتمتع إن أداد الزيادة بغير استبراء ودضيت بذلك زادته وزادها وهذا الكذب على الله ( قال أبوجعفر ) ومن أصبح ماقيل فيه أن لاجناح على الزوج والمرأة أن يتراضيا بعد ما نقطع منهما الصداق أن تهبه له أو تنقصه منه أو يزيدها فيه واختلف العلماء في الآية السابعة فمنهم من قال هي منسوخة ومنهم من قال هي ناسخة ومنهم من قال هي عكمة غير ناسخة ولامنسوخة

#### ---

# حر الآية السابعة )

قال الله تعالى (والذين عاقدت أيمانكم فا توهم نصيبهم) • فمن أصح ماروى في هذه الآية إسنادا وأجله قائلا ماحدثناه • أحمد بن شعيب قال أخبرني هرون إ ابن عبد الله قال حدثنا أبو اسامة قال حدثنى إدريس بن يزيد قال حدثنا طلعة عن مطرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله تعالى (والذين عقدت أيمانكم فا توهم نصيبهم) فانه كان المهاجرون حين قدمو االمدينة يرثون الأنصار دون رحم اللاخوة التي آخاالنبي عليه الله بينهم حتى نزلت الآية (ول لل جعانامو الي مهاتوك قال نسختها (والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم) قال من النصر والنصح قال نسختها (والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم) قال من النصر والنصح والرفادة ويوصى له وهو لا يرث قال أبو عبد الرحن اسناده صحيح هو قال أبو جعفر في خمل هذا الحديث وأدخل في المسند على أن الآية ناسخة وليس الأمم عندى خمل هذا الحديث وأدخل في المسند على أن الآية ناسخة وليس الأمم عندى كذلك والذي يجب أن يحمل عليه الحديث أن يكون (ولكل جعلنا موالى) غسير ناسخ المسخا لما كانوا يفعلونه وأن بحكون (والذين عقدت أيمانكم) غسير ناسيخ المسخا لما كانوا يفعلونه وأن بحكون (والذين عقدت أيمانكم)

ولامنسوخ ولكن فسره ابنعباس وسنبين العلة فيذلك عند آخر هذا الباب ولكن ممن قال\ن\لاً ية منسوحة سعيد بنالمسيب • كاحدثنا جعفر بن مجاشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحق قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد قال حدثنامهوان بن أبي الهذيل انه سمع الزهرى يقول أخبرني سعيد في قول الله تعالى (والذين عقدت أيمانكم ) قال الحلفاء في الجاهلية والذين كانوا يتبنون فكانوا يتوارثون علىذلك حتى نزلت ( والذين عقدت أيمانكم فا توهم نصيبهم) فنزع الله ميراثهم وأثبت لهم الوصية ﴿ وقال الشعبي كانوا يتُوارثون حتى أزيل ذلك • وممن قال انهامنسوخة الحسن وقتادة كاقرأ على • عبدالله بن أحمد بن عبدالسلام عن أبي الأزهر قال حدثنا روح عن أشعب عن الحسن ( والذين عقدت أيمانكم قاتوهم نصيبهم ) قال كان الرجل يعاقد الرجل على أنهما إذامات أحدهماور ته الآخر فنسختها آية المواديث وقال قتادة كان يقول ترثني وأرثك وتعقل عني وأعقل عنك فنسختها ( وألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتابالله ) وقال الضماك كانوا يتحالفون فيتعاقدون علىالنصرة والوراثة فاذا ماتأحدهم قبل صاحبه كان لهمثل نصيب أبيه فنسخ ذلك بالمواريث ومثل هذا أيضا مروى عن ابن عباس مشروحا • كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا أبوصالح قال حدثني معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال وقوله ( والذين عقدت أيمانكم فا توهم نصيبهم ) • كان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات قبل صاحبه ورثه الآخر فأنزل الله ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلاأن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ) • قال هو أن يوصى له بوصية فهي جائزة من ثلث مال الميت فذلك المعروف • وممن قال انها عكمة مجاهد وسعيد بن جبير كما • قرأ على إبراهيم بن موسى الحوديني عن يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا وكيــع عن سفيان عن منصود عن مجاهد في قوله تعالى ( والذين عقدت أيمانكم فا توهج نصيبهم ) قال من العقل والمشورة والرفد وقال سعيد بنجبير فالتوهم نصيبهم من العون والنصرة ﴿ قال أبوجعفر ﴾ وهذا أولى ما قيل في الآية إنها يحكمة لعلتين إحداها انه إعا يجعل النسخ على مالا يصبح المعنى إلابه وماكان منافيا فأما ماصح معناه وهو متاو فبعيد من الناسخ والمنسوخ والعلة الأخرى الحديث عن النبي

صلى الله عليه وسلم الصحيح الاسنادكا حدثنا أحمد بن شعيب قال أنبأنا عبدالرجمن بن عد قال حدثنا إسحق الآزرق عن ذكرياء ابن إبى ذائدة عن سعيد ابن إبراهيم عن عدبن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله عليه قال لاحلف فى الاسلام وأيما حلف كان في الجاهلية فان الاسلام لم يزده إلاشدة فبين بهذا الحديث ان الحلف غير منسوخ و بين الحديث الأول وقول مجاهد وسعيد ابن جبير انه فى النصر والنصيحة والعون والرفد ويكون مافي الحديث الأول من قول ابن عباس نسختها يعنى (ولكل جعلنا موالي ما ترك الوالدان) لأن الناس كانوا يتوارثون فى الجاهلية بالتبنى وتوارثوا فى الاسلام بالاخاء ثم نسخ هذا كله فرائض الله بالمواريث

# خيز المنه الشامنة ) ﴿ وَ كُوالاً يَهُ الشَّامِنَةِ }

قال الله عز وجل ( ياأيها الذين آمنو الاتقر بوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون ) أكثر العلماء على انها منسوخة غير انهم يختلفون في الناسيخ لها فمن ذلك ماقرأ على \* أحمد بن شعيب عن إسحق بن إبراهيم قال أنبأ ناداود قال حدثما على بن نديمة عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله تعالى ( لا تقر بوا الصلاة وأنتم سكادى ) قال نسختها ( إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) الآية فؤ قال أبو جعفر كم فيكون على هذا قد نسخت الآية على الحقيقة يكونون أمروا بأن لايصلوا إذا سكر وا ثم أمروا بالصلاة على كل حال فان كانوا لا يعقلون مايقر ءون وما يفعلون فعليهم الاعادة وإن كانوا يفعلون ذلك فعليهم أن يصلوا فن فعلوا فتحد أساؤا والحكم في الصلاة واحد إلا الزيادة في المضمضة من المسكر فن فعلوا فقد أساؤا والحكم في الصلاة واحد إلا الزيادة في المحسوم من المسكر ( لا تقر بوا الصلاة وأنتم سكارى ) قال في الساجد وتقدير هذا في العربية لا تقر بوا موضع الصلاة مثل ( واسأل القرية ) حدثنا حمد بن عد بن نافع قال حدثنا سلة وأتم موضع الصلاة مثل ( واسأل القرية ) حدثنا حمد بن عد بن نافع قال حدثنا سلة قال حدثنا معمر عن قتادة ( لا تربوا الصلاة وأتم

سكادى ) قال تجتنبون السكر عند حضور الصلاة ثم نسخت في تحريم الخر وقال مجاهــد نسخت بتحريم الخر \* وممن ول انها غير منسوخة الضحاك قال ( وأنتم سكارى ) من النوم \* والقول الأول أولى لتواتر الآثار بصحته كما قرأعلى إبراهيم بن موسى الحوريني عن يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا وكيـم قال-حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن على بن أبي طالب كرم الله وجهمه قال دعانا رجل من الأنصار قبل تحريم الخر فحضرت الصلاة فتقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بنا المغرب فقرأ (قل يا أيها السكافرون )فلبس عليه فنزلت (ياأيها الذين آمنو الاتقربوا الصلاة وأنتم سكادى حتى تعلمو اماتقولون) ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ فهـــذا ليس من انوم في شيء مع التوقيف في نزول الآية وقد عادض معادض فقال كيف يتعبد السكران بأن لاتقرب الصلاة فى تلك الحال وهو لا يفهم وهذا لا يلزم وفيه جوابان ﴿ أحدها أنه تعبد أن لا يسكر عند حضور الصلاة \* والجواب الآخر وهو أصحها أن السكران همنا هو الذي لم يزل فهمه وإنما خدر جسمه من الشرب وفهمه دُّنَّم ثم هو مأمور منهي \* فأما من لم يقهم فقد خرج إلى الخبل وحال إلى المجانين وهذا لم يزلمكروها في الجاهلية ثم زاده الاسلام توكيدا كما دوى عنعثمان أنه قال ما سكرت في جاهلية ولا إسلام ولا تغنيت ولا تمنيت ولامسست ذكرى بيميني مذ بايعت بها رسول الله علمالية قيل له فالاسلام حجزك فما بال الجاهلية قال كرهتأن أكون لعنة لأهلى \* فيكون المنسوخ من الآية التحريم في أوقات الصلاة وغيرها \* والبين في الآية التاسعة أنما منسوخة 

### ﴿ وَكُو اللَّمَ يَهُ النَّاسِعَةِ ﴾ ( ذكر اللَّمية النَّاسِعَةِ )

قال الله تعالى ( إلا الذين يصلون إلى قوم بدكم وبينهم ميثاق أوجا وكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم ذن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا) أهل التأويل على أن هذه الآية منسوخة بالأمر بالقتال ﴿ قال أبو جعفر ﴾ كا حدثنا جعفر بن مجاشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحق قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال

حدثنا حجاج عن ابن جریج عن عطاء الخراسانی عن ابن عباس فی قوله تعالی ( إلا الذین یصلون إلی قوم بینکم وبینهم میثاق ) قال ثم نسخ بعد ذلك فنبذ إلی کل ذی عهد عهده ثم أمرالله تعالی أن یقاتل المشرکین حتی یقولوا لا إله إلاالله فقال ( اقتلوا المشرکین حیث وجد تموهم ) قال وحد ثنا أحمد بن عهد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عی قتادة ( فان اعتر لو مم فلم یقاتلو کم وألقوا إلی مااسلم ) قال نسختها براءة ( فاقتلوا المشرکین حیث وجد تموهم ) فقال أبو جعفر فه هذا قول مجاهد وقال زید نسختها الجهاد وزعم بعض أهل اللغة أن معنی ( إلا الذین یصلون ) أی ینتمون ( إلی قوم بینکم وبینهم میثاق) أی ینتسبون إلیهم کما قال الاعشی

إذا اتصلت قالت أبار بن وائل وباكر سبتها والأنوف رواغم

﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ وهذا غلط عظيم لآنه يذهب إلى أن الله تعالي حظر أن يقاتل أحد بينيه وبين المسلمين نسب والمشركين قد كان بينهم وبين السابقين الأولين أنساب وأشد من هذا الجهل الاحتجاج بأن ذلك كان نسخ لآن أهل التأويل مجمعون أن الناسخ له براءة وإنما نزلت براءة بعد الفتح بعد أن انقطعت الحروب وإنما يؤني هذا من الجهل بقول أهل التفسير والاجتراء عي كتاب الله تمالي وحمله على المعقول من غير علم بأقاويل المتقدمين والتقدير على قول أهل التأويل فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أولئك خزاعة صالحهم النبي والليسي على أنهم لا يقاتلون وأعطاهم الز. م والآمان ومن وصل إليهم فدخل في الصلح معهم كان حكمه كحكمهم أو جاءوكم حصرت صدورهم أى وإلاالذين جاءوكم حصرت صدورهم وهم بنومدلج وبنوخزيمة ضاقت صدورهم أن يقاتلوا المسلمين أو يتاتلوا قومهم بني مدلج وحصرت حبر بعد خبر \* وقيل حذفت منه قد فاما أن يكون دعاء فمخالف لقول أهل اتأوبل لانه قد أمر ألا يقاتلوا فكيف يدعى عليهم \* وقيل المعنى أو يصلون إلى قوم جاءوكم حصرت صدورهم ثم قال الله تعالى ( ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم ) أى لسلط هؤلاء الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق والذين جاءركم حصرت صدورهم أي فاشكروا نعسمة الله عليكم فقبلوا أس، ولا تقاتلوهم ( فان

اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم) أى الصلح ( فما جعل الله لكم عليهم سبيلا) أى طريقاً إلى قتلهم وسبي ذراريهم ثم نسخ هذا كله كما قال أهل التأويل فنبذ إلى كل ذى عهد عهده فقيل لهم ( فسيحوا فى الارض أربعة أشهر) ثم ليس بعد ذلك إلا الاسلام أو القتل لذير أهل الكتاب \* واختلف العلماء فى الآية العاشرة فقالوا فيها خمسة أقوال

#### ష్ట్ర జ్విక్ జ్విక్ జిల్లికి స్ప్రా జిల్లికి జిల్లికి జిల్లికి

### حرر باب ہے۔ ذکر الآیة العاشرة

قال الله تعالى ( ومن يقتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً ) فمن العلماء من قال لا توبة لمن قتل مؤمناً متعمدا \* وبعض من قال هذا قال الآية التي في الفرقان منسوخة بالآية التي في النساء \* فهذا قول ومن العلماء من قال له توبة لآن هذا مما لا يقع فيه ناسخ ولا منسوخ لآنه خبر ووعيد \* ومن العلماء من قال الله متول عقابه تاب أو لم يتب إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه وإن شاء أدخله النار وأخرجه منها ومن العلماء من قال المعنى فجزاؤه جهنم إن جازاه \* ومن العلماء من قال التقدير ( ومن يقتل مؤمناً متعمدا ) استحلالا له فهذا جزاؤه لانه كافر

و قال أبو جعفر كه فهذه خسة أقوال: قالقول الأول لا توبة للقاتل مروى عن زيد بن ثابت وابن عباس كما قرأ على أحمد بن الحجاج عن يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنى الديث بن سعد قال أخبرني خالد وهو ابن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن جهم بن أبي الجهم أن أبا الزياد أخبره أن خارجة بن زيد أخبره عن أبيه زيد بن ثابت قال لما نزلت الآية التي في الفرقان ( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزون) عبنا للينها فنزلت الآية التي في النساء ( ومن يتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه جهنم خلدا فيها وغضب الله عليه ولعنه ) حتى فرغ \* وقرىء على أبى عبد الرحمن أحمد ابن شعيب عن عمرو بن على قل حدثنا يحيى قال أنبأنا ابن جر يج قال أخبرني

القاسم بن أبي برة عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس هل لمن قتل مؤمناً متعمدًا من توبة قاللا وقرأت عليه التي في الفرقان قال ( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ) قال هذه الآية مكية نسختها آية مدنية ( ومن يقتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ) الآية قال أبو عبد الرحمن وأنبأنا قتيبـة قال حدثنا سفيان عن عمار الذهبي عن سالم بن أبي الجمد أن ابن عباس مثل عمر قتل مؤمناً متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدي فقال وأني له بالتوبة وقد سمعت نبيكم عَلَيْكُ وهو يقول يجيء المقتول متعلقاً بالقاتل تشخب أوداحه دما يقول أى رب سل هــذا فيم قتلني ثم قال ابن عماس والله لقد أنز لها الله ثم ما نسحها قال أبو عبد الرحمن وأخبرني يحبى بن حكم قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا شعبة عن يعلا من عطاء عن أبيه على عبد الله من عمر عن رسول الله عِلَيْكُ قَالَ ووال الدنيا أهون على الله من قتل رحل مسلم قال أبو عبد الرحمن وأنبأنا أحمد ابن فضالة قالحدثنا عبدالرزاق ولأنبأنا معمر عن أيوب عن الحسن عن الأحنف ابن قيس عن أبي بكرة قال سمعت رسول الله عَيْنِيِّتُهُ يقول إذا التتى المسلمان بسيفهما فقتل أحدهما صاحب فالقاتل والمقتول في الدار قيل يا رسول الله هــذا القاتل فما بال المقتول قال انه أراد أن يقتل صاحبه ﴿ قال أبو جعفر ﴾ فهــذه الأحاديث صحاح يحتج بها أصحاب هذا القول مع ما روى عن عبد الله بن مسعود عن النبي عِلَيْكَ أَنه قَالَ سباب المسلم فسوق وقدُّله كفر وعنه عَلَيْكَ لا ترجعوا بعدى كفادا يضرب بعضكم رقاب بعض ومن أعان على قتل مسلم بشطر كلة جاء يوم القيامة محكتوب بين عينيه يئس من رحمة الله تمالي ﴿ قَالَ أَبُو جَعْفُر ﴾ ﴿ وَالْقُولُ النَّانِي أَنْ لَهُ تُوبَّةً . قُولُ جَمَاعَةً من العلماء منهم عبد الله بن عمر وهو أيضاً مروى عن زيد بن أابت وابن عباس كما قرأ على بكر بن سهل عن عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بحت المكي عن نافع أو سالم "أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن كيف ترى في دجل قتسل ُ رجلا عمدا قال أنت قتلتــه قال نعم قال تب إلي الله عز وجل يتب عليك وحدثنا على بن الحسين قال حدثنا يزيد بن هرون قال أنبأنا أبو مالك الأشجعي

عن سعيد بن عبادة قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال ألمن قتل مؤمنا توبة قال لا إلا النار فلما ذهب قال له جلساؤه هكذا كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمنا توبة مقبولة قال إنى لاحسبه رجلا مغضباً يريد أن يقتل مؤمناً قال فبعثوا خلفه في أثره فوجدوه كذلك في قال أبوجعفر ﴾ وأصحاب هذا القول حجتهم ظاهرة منها قول الله تعالى ( و إنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدى ) . ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ) وقد بينا في أول همذا الباب أن الأخبار لا يقع فيها نسيخ \* وقد اختلف عن ابن عباس فروى عنه قال نزلت في أهل الشرك يعنى التي في الفرقان وعنه نسختها التي في النساء فقال بعضالعاماء معنى نسختها نزلت بنسختها ﴿ قَالَ أَبُو جَعَـفُر ﴾ وليس يخلو أن تكون الآية التي في النساء نزلت بعد التي في الفرقان كما دوى عن زمد وابن عباس على أنه قد روى عنزيد أن التي نزلت في الفرقان نزلت إمدها أو يكونا نزلتا مماً وليس ثم قسم رابع فان كانت التي في النساء نزلت بعد التي في الفرقان فهي منبتة عليها كما أن قوله تعالى. ( إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ) مبنى على ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) وإن كانت التي في الفرة أن نزلت بعد التي في النساء فهي مثبتة لها وإن كانتا أنزلتا معا فاحداها محمولة على الآخرى وهذا باب من النظر إذا تدبرته عامت أنه لا مدفع له مع ما يقوى ذلك من المحكم الذي لا تنازع فيه وهو قوله عز وجل ( وإنى لغفاد لمن تاب ) وأما القول النالث أن أمره إلى الله تعالي تاب أو لم يتب فعليه أبو حنيفة وأصحابه والشافعي أيضاً يقول في كثير من هذا إلا أن يعفو عنه أو معنى هذا \* فأما القول الرابع وهو قول أبي مجاشع أن المعنى إن جازاه والغلط فيه بسين \* وقد قال الله تعالى ( ذلك جزاؤهم جهتم بما كفروا) ولم يقل أحد معناه إن جازاهم وهو خطأ في العربية لأن بعدم وغضب الله عليه وهو محمول على معنى جزاه \* وأما القول الخامس أن من يقتل مؤمناً متعمدا مستحلا لقتله فغلط لأن من عم لا يخص إلا بتوقيف أو دليل. قاطع وهذا القول يقال انه قول عكرمة لأنه ذكر أن الآية نزلت في رجل قتل رجلًا متعمدًا ثم ارتد ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُر ﴾ فهذه عشرآيات قد ذكرناها في سورة النساء ورأيت بعض المتأخرين قد ذكر أنه سوى هذه العشر . وهي قوله تعالى

﴿ وَإِذَا ضَرِبْتُم فِي الْأَرْضَ فليس عليكم جِناح أَن تقصروا من العلاة إِن خفتم أَن يفتنكم الذين كفروا) \* ﴿ قال أبو جعفر ﴾ وإنما لم افرد لهما بابا لأنه لم يصبح عندى أنها ناسخة ولا منسوخة ولاذكرها أحد من المتقدمين بشيء من ذلك فيذكر وليس يخلو أمرها من إحدي ثلاث جهات ليس في واحدة منهن نسخ وذلك أنالذي قال هي منسوخة يحتج بأن الله عز وجــل قال ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليهُم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الدين كفروا) قال فكان في هذا منع من قصر الصلاة إلا في الخوف ثم صبح عن النبي علي أنه قصر في غير الخوف آمن ما كان في السدر فجعل فعل الدي عَلَيْتِينَ السيخا للآية ﴿ وهذا غلط بين لأنه ليس في الآية منع في القصر للا مر و إنما فيها إبحة القصر فى الخوف فقط والجهات التى فيها عن آاه لماء المتقدمين منهر أن يكون مهنى أن تقصروا من الصلاة أن تقصروا من حدودها في حال الخوف وذلك ترك إذمة ركوعها وسيجودها وأداءها كيف أمكن مستقبل القبلة ومستدبرها وماشيا وراكبا في حال الخوف كما قال جل ثناؤه ( إن خفتم فرجالا أوركبانا ) وهكذا يروي عنابن عباس \* فهذا قول وهو اختيار عد بنجرير واستدل على صحته بأن بعده ( فاذا اطمأ ننتم فأقيموا الصلاة ) وإقامتها اتمام ركوعها وسجو دها وساثر فرائضها وترك إقامتُها في غمير الطمأنينة وهو ترك أة مة هذه الأشياء \* ومن الجهات في تأويل الآية أن جماعة من الصحابة والتابعين قالوا قصر صلاة الخوف أنيصلي ركعة واحدة لأن صلاة المسافر ركعتان ليست بقصر لأزفرضها ركعتان وممن صبح عنه فرضت الصلاة ركعتين ثم أتمت صلاة القيم وأقرت صلاة المسافر بحالها عائشة رضى الله عنها وممن قال صلاة الخوف ركعة حذيفة وجابر بن عبدالله وسعيد بن جبير وهو قول ابن عباس كها قرأ على . عهد بن جعفر بن حفص عن خلف بن هشام المقرى قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن اعباس قال فوض الله العسلاة على لسان نبيكم عصلية للمقيم أد بعا وللمسافر وكعتين وفي الخوف ركعة ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُر ﴾ وفي الآية قول ثالت عليه أكثر الققهاء وذلك أن تكون صلاة الخوف ركعتين مقصورة من أدبع في كتاب الله عز وجل وصلاة المفر في الأمر ركعتان مقصورة في سنة رسول الله علياليته

لا بالقرآن ولا بنسخ القرآن \* ويدلك على ذلك ما قرأ على يحيى بن أيوب قال أخبرنى ابن جريج أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار حدثه عن عبد الله ابن نابت عن يعلى بن أمية أنه قال سألت عمر بن الخطاب دضى الله عنه قلت أرأيت قول الله عز وجل ( فليس عليكم جناح أن تقصر وا من الصلاة إن خقتم أن يفتنكم الذين كفروا ) فقد زال الخوف فيا بال القصر فقال عجبت مما عجبت منه فسألت دسول الله عليكم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها

و قال أبو جعفر كم فلم يقل عَلَيْكَ قد نسخ ذلك و إنما نسبه إلى الرخصة فصيح قول من قال قصر صلاة الخوف بالقرآن ولا يقال منسوخ لما ثبت في التنزيل وصح في التأويل إلا بتوقيف أو بدليل قاطع

#### ---

# مَعْظِيْرُ بسم الله الرحمن الرحيم ) ﷺ ﴿ سورة المائدة ﴾

اختلف العلماء في هذه السورة \* فنهم من قال لم ينسخ منها شيء \* ومنهم من احتج أنها آحر سورة نزلت فلا يجوز أن يكون فيها ناسخ قال أبو جعفو \* كاحدثنا جعفو بن مجاهع قال حدثنا إبراهيم بن إسحق قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال حدثنا التوزى عن أبى إسحق عن أبى ميسرة قال لم ينسخ من المائدة شيء وقرأ على إسحق بن إبراهيم بن يونس عن الوليد بن شجاع قال حدثنا عمدالله بن وهب قال أخبرني إبراهيم بن يونس عن الوليد بن شجاع قال حدثنا عمدالله بن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير . قال حججت فدخلت على عائشة رضى الله عنها فقالت هل تقرأ سورة المائدة قلت نعم قالت أما إنها آخر سورة نزلت في وجدتم فيها حراماً فرموه هو قال أبو جعفر \* ونما يحتج به في دذا حديث عمر رضى الله عنه حين قرأ (اليوم آكملت لكم دينكم) فقال بعض اليهود لونزلت علينا هذه في يوم لا تخذناه عيدا فقال عمر كان في اليوم الذي أنزلت فيه عيدان نزلت يوم الجعة يوم عرفات يعنى في حجة الوداع \* قال أبو جعفر \* وأما البراء فانه في آخر سورة نزلت

براءة وآخر سورة نزلت (يستفتونك قل الله يفتيكم في السكلالة) وهذا ليس عتناقض لأنهما جميعاً من آخر ما نزل ولو لم يكن في المائدة منسوخ لاحتجنا إلى ذكرها لأن فيها ناسيخاً وهذا السكتاب يشتمل على الناسيخ والمنسوخ على أن كثيرا من العلماء قد ذكروا فيها آيات منسوخة \* وقال بعضهم فيها آية واحدة منسوخة كما حدثنا أحمد بن عهد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني التوزي عن مان (١) عن الشعبي قال ليس في المائدة منسوخ إلافي قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ) الآية ﴿ قال أبو جعفر كه وهذه الأولى مما نذكره منها

#### - HEDE

### ﴿ باب ﴾

(ذكر الآية الأولى من هذه السورة)

قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الحدى ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام) ذهب جماعة من العلماء إلى أن هذه الأحكام الحسة منسوخة \* وذهب بعضهم إلى أن فيها منسوخا \* وذهب بعضهم إلى أنها منسوخة قتادة وروي ذلك عن ابن عباس الى أنها عمد بن عبد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الحدى ولا القلائد ولا آمير البيت الحرام) \* قال منسوخ كان الرجل في الجاهلية إذا حرج بريد الحج تقلد من السمر فلا يعرض له أحد وإذا تقلد قلادة شعر لم يمرض له أحد وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت الحرام فأمن قلادة شعر لم يمرض له أحد وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت الحرام فأمن الله أن لا يقاتل المشركون في الشهر الحرام ولا عند البيت ثم نسختها قوله تعالى ( فاقتلوا المشركين حيث وجد تموه) . ﴿ قال أبوجعفر ﴾ وحد ثنا أبو صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال وقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا

<sup>(</sup>١)\_ هَكَذَا بِالْأَصْلُ وَلَمْ أَقْفَ عَلَى هَذَا الْاسْمُ فَلْيَحْرُرُ

الهدى ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام) فكان المؤمنون والمشركون يحجون إلى البيت جيماً ننهى أن يمنع أحد من الحج إلى البيت من مؤمن وكافر ثم أنزلالله بعد هذا (إتما المشركون عبس فلا يقربو المسجد الحرام بعد عامهم هذا) وقال جل ذكره ( إنما يعسم مساجد الله ) فنني المشركون من المسجد الحرام ويهذا الاسدد ( لا تحلوا شعائر الله ) كان المشركون يعظمون أمرالحج ويهدون الهدايا إلى البيت ويعظمون حرمت فأراد المسلمون أن يغيروا ذلك فأنزل الله عز وجل ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَاتُرُ اللهُ ) فَهَــذَا عَلَى تَأْوِيلُ النَّسَخُ فَي الأحكام الخمسة باباحة قتال المشركين على كل حال ومنعهم من المسجد الحرام فأما مجاهد فال لم ينسخ منها إلا القلائد كان الرجل ينقلد بشيء من لحا الحرم فلا يقرب فنسخ ذلك ﴿ قال أبو حعفر ﴾ وهذا على مذهب أبي ميسرة أنها محكمة وأما عطاء فقال ( لا تحلوا شعائرالله ) أي لا تتعرضوا لمايسخطه وابتغوا طاعته واجتنبوا معاصيه فهذا لانسخ فيه وهو قول حسنلأن واحدة الشعائر شعرة من شعرت به أي عامت به فيكون المعنى لا تحلوا معالم الله وهي أمره ونهيسه وما أعلمه الناس فلا تخالفوه \* وقد روى عن ابن عباس الهدى مالم يقلد وقد عزم صاحب على أن يهديه والقلائد ما قلد \* فأما الربيع بن أنس فتأول معنى ولا القلائد أنه لا يحل لهم أن يأخذوا من شجر الحرم فيتقلدوه وهـذا قول شاذ بعيد \* وقول أهل التأويل انهم نهوا أن يحلوا ما قلد فيأخذوه ويغصبوه فن قال هذا منسوخ فحجته بينة أن المشرك حلال الدم و إن تقلد من شجر الحرم وهذا بينجيد \* وفي هذه الآية ما ذكرانه منسوخ قوله عزوجل ( ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ) قال عبد الرحمن بن زيد هذا كله منسوخ نسيخه الجهاد ﴿ قال أبوجعهر ﴾ ذهب ابن زيد إلى أنه لما جاز قتالهم الأنهم كفارجاز أن يعتدى علم به ويبدء وابالقتال؛ وأماغيره من أهل التأويل فذهب إلى أنها ليست بمنسوخة \* فمن قال ذلك مجاهد واحتج بقول النبي عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ لعن الله من قتل بذحل في الجاهلية فأهلالتأويل وأكثرهم متفقون على أن المعنى ولا يحملنكم أبغاض قوم لأن صدوكم عن المسجد الحرام يوم الحديبية على أن تعتدوا لأن سورة المائدة نزلت بعد يوم الحديبية \* فالبين على هذا أن تقرأ أن صدوكم بفتح الهمزة لأنه شيء قد تقدم \* واختلف العلماء في الآية الثانية

#### اب کے

# ﴿ ذكر الآية الثانية ﴾

ة ل الله تعالى ( اليوم أحلكم الطيبات وطعام الذين أوتوا ال تاب حللكم وطعامكم حل لهم ) فقالوا فيها ثلاثة أقوال \* فمنهم من قل أحل لنا طعام أهل الكتاب وان ذكروا عليه غيراسم الله فكان هذا ناسخا لقوله تعالى ( ولا تأكلوا ممالم يذكر اسم الله عليه وماأهل لغيرالله به ) \* وقال قوم ليس هذا نسخاولكنه مستثنى من ذلك \* وقال آخرون ليس بنسخ ولا استثناء ول ن إذا ذكر أهل. الكتاب غير اسم الله لم تؤكل ذبيحتهم و فالقول الأول عن جماعة من العلماء كما قال عطاء كل ذبيحة النصراني وان قال باسم المسيح لأن الله قد أحل ذبائحهم وقد علم ما يقولون \* وقال القاسم بن مخيمرة كل من ذبيحته و إن قال باسم جرجس وهو قول دبيعة ويروى ذلك عن صحابيين أبي الدرداء وعبادة بن الصامت \* وأصحاب القول الثاني يقولون هو استثناء وحلال أكله وأصحاب القول الثالث يقولون إذا سمعت الكتابي يسمى غير الله فلا تأكل وقال بهذا من الصحابة على ابن أبى طالب كرم الله وجهه وعائشة وابن عمر وهو قول طاوس والحسن وقال مالك بن أنس أكره ذلك ولم يحرمه واختلفوا أيضاً في ذبائح نصاري بني تغلب وأكثر العلماء يقولون هم بمنزلة النصادى نؤكل ذبائحهم وتنزوج المحصنات من نسائهم وممن قال هذا ابن عباس بلا اختلاف عنه \* وقال آخرون لا تَوْكل ذبا يُحهم ولايتز وج فيهم لأنهم عرب وإنما دخلوا فى النصرانية فممن روى عنه هذا على ابن أبي طالب كرم الله وجهه كاقر أعلى أحمد بن عهد بن الحجاج عزيمي بن سليان. قال حدثنا حفص بنغياث قال حدثنا أشعث بنعبدالملك عن الحسن قال ماعاست أحدا من أصحاب عد مساللة حرم ذبائح بنى تذلب الاعلى بن أبى طالب رضى الله عنه ﴿ قَالَ أَبُوجِمُهُ ﴾ وهذا قول الشافعي وعارض عجد بنجر ير يان الحديث المروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنمه الصحيح أنه قال لا تأكلوا ذبائح بني تغلب ولاتتزوجوا فيهم فانهم لميتعلقوا مناانصرانية إلابشرب الخر قال فدل هذا على انهم لوكانوا علىملة النصاري فىكل أمو رهم لأكات ذبائحهم وتزوج فيهم قال وقد قامت الحجة على أكل ذبائع النصاري والتزوج فيهم وهم من النصاري وقد احتج

ابن عباس في ذلك فقال قال الله تعالى ( ومن يتولهم منهم قانه منهم ) فلو لم يكن بنو تغلب من النصارى إلابتوليهم إياهم لأكلت ذُبائحهم فأما المجوس فالعلماء مجمعون الامن شذ منهم أن ذبأ محهم لا تؤكل ولا يتزوج فيهم لانهم ليسوا أهل كتاب وقد بين ذلك رسول الله علي في كتابه إلى كسرى فلم بخاطبهم بأنهم أهل كتاب وخاطب قيصر بغير ذلك فقال ( ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلةسواء بيننا وبينكم) الآية وقدعارض معادض بالحديث المروى عن عبدالرحمن بنءوف أنه قال لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه في المجوس سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول أنزلوهم منزلة أهلاالكتاب ﴿ قال أبوجمفر ﴾ وهذا الحديث لاحجة فيه من جهات إحداها أنه غلط فى متنه وان اسناده غير متصل ولاتقوم به حجة وهذا الحديث حدثاه بكر بن سهل قال حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنبأنا ملك عن جعفر بن عهد عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ما أدرى كيف أصنع في أمر المجوس فشهد عنده عبدالرحمن بن عوف أنه سم رسول الله عليالية يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب ﴿ قال أبوجعفر ﴾ والاسناد منقطع لأنعد بنعلى لم يولد في وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأما المتن فيقال اله على غير هذا كما حدثنا عهد بن عد الأزدى قال حدثنا أحمد بن بشر الكوفى قال سمعت سفيان بن عيينة يقول عمرو بن دينار سمع بجالة يقول انعمر لم يكن أخذ من المجوس الجزية حتى شهد عبدالر حمن بن عوف ان رسول الله على أخدها من مجوس هجر فهذا إسناده متصل صحيح ولوصح الحديث الأول ما كان دليسلا على أكل ذبائح المجوس ولاتزويج نسائهم لأنقوله سنوا بهم سنة أهلالك: اب يدل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب وأيضاً فانما نقل الحديث على أنه فى الجزية خاصة وأيضاً فسنوا يهم ليس من الدبائح في شيء لأنه لم يقل ا- تنوا أتم في أسهم بشيء فأما الاحتجاج بأنحذيفة تزوج مجوسية فغلط والصحيح أنه تزوج يهودية وفي هذه الاية ﴿ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) فقد ذكرناه في قوله ( ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن ) وقول من قال ان هــذه ناسخة لتلك واختلفوا فيالآية فقال فيها سبعة أقوال

# اب کے ( ذکر الا یہ الثالثہ )

قال الله تعالى (ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) الآية فيهاسبعة أقوال \* فمن العلماء من قال هي ناسخة لقوله تعالى (لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) \* ومنهم من قال هي ناسخة لما كانوا عليه لأن الذي عَلَيْنَ كَان إذا أحدث لم يكلم أحدا حتى يتوضأ وضوءه للصلاة فنسخ هذا وأمر بالطهارة عند القيام إلى الصلاة \* ومنهم من قال انها منسوخة لأنه لولم تنسخ لوجب على كل قائم إلى الصلاة الطهارة وإن كان متطهرا والناسيخ لها فعل النبي عَلَيْكِيْرُ وسنذكره باسناده \* فمن العلماء من قال يجب على كل من قام إلى. الصلاة أن يتوضأ للصلاة بظاهر الآية وإن كان طاهرا هذا قول عكرمة وابن سيرين واحتج عكرمة بعلى بن أبي طالب رضى الله عنه كما حدثنا ﴿ أحمد بن مدالازدى قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر وعبدالصمد ابن عبدالوارث قالحدثنا شعبة عن مسعود بن على قال كان على بن أبى طالب يتوضأ لكل صلاة ويتلو (ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) الآية ومن العلماء من يقول ينبغي لكل من قام إلى الصلاة أن يتوضأ لهما طلبا للفضل وحمل الآية على الندب \* ومنهم من قال الآية مخصوصة لكل من قام من النوم والقول السابع ان الآية يراد بها من لم يكن على طهارة فهذه سبعة أقوال فأما القول الأول انها ناسخة لقوله تعالى ( لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) فقد ذكرناه باسناده في سورة النساء ولايتبين في هذا نسخ يكون التقذير إذا قمتم إلى الصلاة غير سكاري \* والقول الثاني يحتج من قاله بحديث علقمة بن القعوى عن أبيه أنه قال كان النبي عَلَيْكُ إذا بال لم يكلم أحدا حتى يتوضأ للصلاة حتى نزلت آية الرخصة (ياأيها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة) وقرأ على أحمد بن شعيب عن عد بن بشاد عن معاذ قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حصين بن المنذر أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ أنهسلم على النبي على النبي عليه وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ فلما توضأ رد عليه وهذا أيضاً لايتبين فيه نسخ لأنه مباح فعله ومن قال الآية منسوخة بفعل النبي عَلَيْنَاتُهُ فاحتج بما حدثناه عبدالله بنعد بنجعفر

قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدث عبدالرزاق قال حدثنا سفيان عن علقمة ابن منذر عن سليان ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله علي كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم الفنح صلى الصلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد فعلت شيئًا ما كنت تفعله فقال عمدا فعلته ومن منع نسخ القرآن بالسنة قال هذا تبيين وليس بنسخ ومن قال على كل قائم إلى الصلاة أن يتوضأ لها احتج بظاهر الآية وبما روي عن على بن أبي طالب ومن قال هي على الندب احتج بفعل النبي والله وان على بن أبي طالب لم يقل هذا واجب فيتأول انه يفعل هذا ارادة الفضل والدليل علىهذا انه قد صح عن على ابن أبي طالب انه توضأ وضوأ خفيفاً ثم قال هذا وضوء من لم يحدث وكذا عن ابن عمر أيضاً ويحتج بحديث غطيف عن ابن عمر عن النبي عَيِّلُنَيْثِي أَنه قال من توضأ على طهارة كتب له عشر حسنات وأما من قال المعنى إذا قمتم من النوم فيحتج بأن في القرآن الوضوء على النائم \* وهذا قول أهل المدينة \* كما حدثنا بكر بنسهل قال حدثناعبدالله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية ﴿ يِأْيِهِا الَّذِينَ آمنُوا إِذَا قَمْمَ إِلَى الصَّلَاةَ ﴾ الآية ان ذلك إذا قَام من المضجع يعنى النوم ﴿ والقول السابع قول الشافعي قال لو وكانا إلي الآية لكان على كلُّ قائم إلى الصلاة الطهارة فلما صنى رسول الله عليالية الصلوات بوضو واحد بينها ومعنى هذا على هذا القول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وقد أحدثتم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وقد زعم قوم أن هذا ناسيخ للمسح على الخفين وسنبين مافى ذلك وأنه ليس بناسيخ له ان شاء الله تعالى وقال قوم في قراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض أنه منسوخ بفعل النبي عَلَيْكَ وقوله لأن الجماعة الذين تقوم بهم الحجة رووا أن النبي عَلَيْكَ لَهُ غسل قدميه وفي ألفاظه عَيْنَاتُهُ إذا غسل قدميه خرجت الخطايا من قدميه ولم يقل أحد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال فاذا مسح قدميه وصح عنه ويل للعراقيب من النار وويل للاعقاب من النار وأنه أمر بتخليل الأصابع فلوكان المسيح جائزا ماكان لهذا معنى وقال قوم قد صبح الغسل بنص كتاب آلله تعالى في القراءة بالنص وبفسعل دسول الله عَلَيْكُ وقوله ومن ادعى أن المسح جائز فقد تعلق بشذوذ \* وقال قوم الفسل والمسح جميماً واجبات بكتاب الله تعالى لأن القراءة بالنصب والخفض مستفيضة وقد قرأ بهما الجماعة فمن قال أن مسح الرجلين منسوخ الشعبي كما حدثنا أحمد بن مجد الأزدى قال أنبأنا إبراهيم بن مرزوق قالحدثنا يعقوب بن إسحق قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن الشعبي قال نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل \* ومن قال قد صح الغسل بالكتاب والسنة احتج بالقراءة بالنصب وبما صح عن النبي عَلَيْكُمْ ومن قال هما واجبان قال هما يمنزلة اثنين جاء صحة كل واحد منهما عن جماعة تقوم بهم الحجة \* كا حدثنا أحمد بنعد الأزدى قالحدثنا إبراهيم قالحدثنا أبوداود قال حدثنا قيس عن عاصم عن زرعن عبد الله أنه قرأ وأدجلكم بالنصب وحدثنا أحمد قال حدثنا عهد بن خزيمة قال حدثنا سعبد بن منصور قال سمعت هشيما يقول أنبأنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أنه قرأ وأرجلكم بالنصب وقال عاد إلى الفسل ﴿ قال أبو جعفر ﴾ وهــذه قراءة عروة بن الربير ونافع والكسائى وقرأ أنسبن مالك وأرجلكم بالخفض وهى قراءة أبي جعفر وأبي عمرو ابن العلاء وعاصم والأعمش وحمزة على أنه يقول تمسحت بمعنى تطهرت للصلاة فيكون على هذا الخفض كالنصب وسمعت على بن سليمان يقول التقدير وأرجلكم غسلا ثم حذف هـ ذا لعلم السامع \* وممن قال أن المسح على الخفير منسوخ بسورة المائدة ابن عباس وقال ما مسح رسول الله عَلَيْكِيْتُهِ على الخفين بعد نزول المائدة \* وممن رد المسيح أيضاً عائشــة وأبو هريرة ﴿ قال أبو جعهر ﴾ من نغي شيئًا وأثبته غيره فلا حجة للنافى وهذا موجود في الأحكام والمعقول وقدأ ثبت المسح على الخفين من أصحاب رسول الله عليالية جماعة كنيرة ومنهم من قال بعد المائدة \* فمن أثبت المسح على بن أبي طالب رضى الله عنه وسعد بن أبي وقاص وبلال وعمرو بن أمية الضمرى وصفوان بن غسان وحذيفة وبريدة وخزيمة بن ثابت وأبو بكرة وسهل بن سعد وأسامة بن زيد وسليمان وجرير البجلي والمغيرة ابن شعبة وعن عمر بن الخطاب غير مسند صحيح \* فمن ذلك ما حدثنا أحمدبن شعيب أبو عبد الرحمن قال أنبأنا إسحق بن إبراهيم وهو ابن راهويه قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان النودى عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن

عيينة عن القاسم بن مخيمرة بن شريح عن هاني، عن على بن أبي طالب وضي الله عنه قال جعل دسول الله عَلَيْكُ للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ويوماً وليلة للمقيم يعنى في المسح \* قال أبوعبد الرحمن وأنبأنا هناد بن السرى عن أبي معاوية عن الأعمش عن الحكم بن عيينة عن القامم بن مخيمرة عن شريح بن هانيء قال سألت مائشة عن المسح على الخفين فقالت ائت علياً فانه أعلم منى بذلك فأتيت عليا فسألته عن المسح فقال أمر نارسول الله عَلَيْكُ أَنْ تَجعل للمقيم يوماً وليلة وللمساقر ثلاثة أيام \* فقال أبوعبد الرحمن وأخبرناه قتيبة قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن هام أن جرير بن عبد الله البجلي توضأ ومسح على خفيه فقيل له أتمسح قال رأيت رسول الله عَلَيْكُ عِسم وكان أصحاب عبد الله يعجبهم قول جرير لأن إسلامه كان قبل موت رسول الله عَلَيْكَ بيسير ﴿ قَالَ أَبُو جَعْفُر ﴾ وكذلك قال أحمد بن حنبل أنا أستحسن حديث جرير في المسح على الخفين لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة \* وقد عارض قوم الذين يمنعون المسح على الخفين بأن الواقدي دوي عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيــه أن جرير البجلي أسلم في سنة عشر في شهر رمضان وان المائدة نزلت في ذى الحجة يوم عرفات قال فاسلام جرير على هذا قبل نزول المائدة ﴿ قال أبو جعفر ﴾ والذي احتج بهذا جاهل بمعرفة الحديث لأن هذا لا يقوم به حجة لوهائه وضمعف إسناده وأيضاً عن قوله نزلت المائدة يوم عرفات في ذي الحجة جهل أيضاً لأن الرواية انه نزل منها في ذلك اليوم آية واحدة وهي ( اليوم أكملت لكم دينكم وأعمت عليكم نعمتي ) ولو صح ما قال ان المسح كان قبل زول المائدة وهل كان الوضوء للصلاة واجباً قبل نزول المائدة فان قال كان واجباً صح أن المسح على الخف يدل من الغسل وإن كان غير واجب قيل له في معنى المسح والغسل غير واجب وكذلك المسح وهذا بين في تنبيت المسمح على الخفين وهو قول الفقهاء الذين تقوم بهم الحجة \* واختلفوا في الآية الرابعــة فمنهم من قال هي منسوخة ومنهم من قال هي محكمة

# جر باب ﷺ ﴿ ذكر الآية الرابعة ﴾

قال الله عز وجل ( فاعف عنهم واصفح ) . . من العلماء من قال إنماكان العفو والصفح قبل الأمر بالقتال ثم نسخ ذلك بالأمر بالقتال . كاحدثنا أحمد بن مجد ابن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبدالرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة في قوله إلى تعالى ( ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ) قال نسختها ر قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولاباليوم الآخر ) الآية . وقال غيره ليست بمنسوخة لانهازلت في يهود غدروا برسول الله على غائبة غدرة فأرادوا قتله فأمره الله بالصفح عنهم هو قال أيوجعفر من وهذا لا يمتنع أن يكون أمر بالصفح عنهم بعد ان لحقتهم الذلة والصغار فصفح عنهم في شيء بعينه \* واختلفوا أيضاً في الآية الخامسة \* فقال بعضهم هي ناسخة \* وقال بعضهم هي محكمة غير ناسخة



# ﴿ فَكُوالاً يَةُ الْخَامِسَةِ ﴾

قال الله تعالى ( إنما جزاء الذين بحادبون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجاهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) فقال قوم هذه ناسخة لماكان رسول الله على فعله في أمر العرنيين من الممثيل بهم وسمل أعينهم وتركهم حتى ماتوا \* في من قال هذا محمد بن سيرين قال لما فعل النبي عليه في ذلك وعظ ونسخ بهذا الحكم واستدل على ذلك بأحاديث صحاح فمن ذلك ما حدثناه أحمد بن شعيب أبوعبدالر حمن قال أخبرني عمر و بن عمان بن سعيد بن كنير عن الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي قلابة عن أنس . . أن نفرا من عكل قدموا عي النبي عليه في فاسلموا عاجتووا المدينة فأم النبي عليه النبي عليه في أن يخرجوا إلى ابل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فقتلوا راعبها واستاقوها فبعث النبي عليه فلهم قافة فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجاهم واستاقوها فبعث النبي عليه فله فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجاهم

ولم يحسمهم وسمل أعينهم وتركهم حتى ماتوا فأنزل الله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسمون في الأرض فسادا) الآية و قال أبوعيدالله وأنبأنا الفضل بن سهل قال حدثنا يحيي بن غيلان ثنة مأه ون قال حدثنا يزيد بن زديع عن سليمان التيمى عن أنس قل \* إنما سمل رسول الله على المنات المنات الأنهم سملوا أعين الوائل المناب وأغربه أعين الرعاء \* ﴿ قال أبوجعه من وهذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأغربه وأصحه وفيه حجة للشافعي في القصاص فأما الحديث الأول فيحتج به من جعل الآية ناسخة وفيه من الغريب قوله واجتووا المدينة قال أبو زيد اجتويت البلاد إذا كرهتها وإن كانت موافقة لك في بدنك واشتويتها إذا لم تكن توافقك في بدنك وأستويتها إذا لم تكن توافقك في بدنك وأن كنت محباطا وفيه وسمل أعينهم قال أبوعبيد السمل أن تفقأ العين بدنك وإن كنت محباطا وفيه وسمل أعينهم قال أبوعبيد السمل أن تفقأ العين عديدة عماة أو بذير ذلك يقال سملها شملا وقد يكون السمل بالشوك كما قال أبو ذويب برثى بنيرله ماتوا

ابن أحمد بن عبد السلام عن أبي الأزهر قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج قال أخبرتى هشام بن عروة عن أبيه قال . إذا خرج المسلم فشهر سلاحه ثم تلصص مم جاء تائباً أُقيم عليه الحد ولو ترك لبطلت العقوبات إلا أن يلحق بلاد الشرك ثُمْ يَأْتِي تَاتِّبًا ثَانيًّا فيقبل منه ﴿ وقال قوم المحارب لله ولرسوله من المسلمين من فَسْقَ وَشَهْرِ سَلَاحَهُ وَخُرْجِ عَلَى الْمُسْلَمِينَ فَخَارْبِهِم \* وَرَدُوا عَلَى مِنْ قَالَ لَا يَكُونَ المحادب لله ودسوله إلا مشركا بحديث معاذ عن النبي عليالية من عادى وليا من أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة \* وحدثنا أحمد بنعد الأزدي قالبحدثنا الحسن ابن الحسكم قال حدثنا أبو غسان ماك بن إسمعيل عن السدى عن سنيح مولي أم سلمة عن زيد بن أرقم أن رسول الله عَمَالِيَّةِ قال لعلى بن أبى طالب وقاطمة والحسن والحسين رضى الله عنهم أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم أفلا ترى قول رسول الله عَيْمَالِيَّةٍ لمن ليس بكافر وتسميته إيام محارباً \* وقــد رد أبو ثور وغيره على من قال أن الآية في المشرك إذا فعل هـ ذه بأشياء بينة قال قد أجمع العلماء على أن المشرك إذا فعل هذه الأشياء ثم أسلم قبل أن يتوب منها انه لآ يقام عليه شيء من حدودها لقوله تعالى ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهُم ما قد سلف ) فهذا كلام بين حسن \* وقال غيره لوكانت الآية في المشرك لوجب في أسادي المشركين ( أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) وهذا لا نقوله \* وقال بعض العلماء الآية عامة في المشركين والمسلمين \* فهذه أدبعة أقوال \* والقول الخامس أن تكون الآية على ظاهرها إلا أن يدل دليل خارج فيخرج بالدليل فقد دل ما ذكرناه على أن أهل الحرب من المشركين خارجون منها \* فهــذا أحسن ما قيل فيها وهو قول أكثر الفقهاء \* ثم اختلفوا فيمن لزمه اسم المحادبة أيكون الامام مخيرا فيـــه أم تكون عقوبته على قدر جنايته \* فقال قوم الإمام مخير فيه على أنه يجتهـــد وينظر للمسلمين \* فمن قال هذا من الفقهاء مالك بن أنس وهو مروى عن ابن عباس وهوقول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومجاهدو الضحالة وممن قال العقوبة على قدرالجناية وليس إلى الامام في ذلك خيار على والحسن وعطاء وسعيد بنجبير وأبو محلز وهو مردى أيضاً عن ابن عباس إلا أنه من رواية الحجاج بن أرطاة عن عطيسة عن ابن عباس وعطية والحجاج ليسا بذاك عند أهل الحديث

وقال بهسذا من الفقهاء الأوزاعي والشافعي وهو قول أصحاب الرأي سفيان وأبى حنيفة وأبي يوسف غير أنهم اختلفوا في الترتيب في أكثر الآية فها عاست أنهم اتفقوا إلا فيمن خرج فقتل فان أصحاب الترتيب أجمعوا على قتله وسنذكر اختلافهم \* فأما أصحاب التخيير الذين قالوا ذلك إلى الامام حجتهم ظاهر الآية وإن أوفى العربية كذا معناها إذا قلت خذ دينارا أو درها ورأيت زيدا أوعمرا واحتجوا بقول الله تعالى ( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ) وكذا ( ففدية من صيام أوصدقة أو نسك) انه لا أختلاف أن هذا على التخيير وكذا ما اختلفوا فيه مردود إلي ما أجمعوا عنيه وإلى لغـة الذين نزل القرآن بلغتهم فعادضهم من يقول بالترتيب بحديث وابن مسمود وعائشة عن النبي عَلَيْنَ لا يحل دم امرىء مسلم إلا باحدي ثلاث كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس \* فعارضهم الآخرون بأشياء مها أن المحارب مضموم إلى هذه الثلاثة كاضممتم إليها أشياء ليستكفرا وكما قال تعالى ( قل لا أجـد فيما أوحى إلي محرماً على ضاعم يطعــمه ) الآية فضممتم إليها تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير \* واحتج بعضهم بأن للمحاربة حكما آخر \* واستدل على ذلك بأن الأمر ليس إلى الولى وإنما هو إلى الامام .. واحتج بأن عائشة رضى الله عنها قد روت عن النبي علياليَّة ذكر المحارب كما قرىء على أحمد بن شعيب عن العباس بن عدد قال حدثنا أبوعامر عن إبراهيم بن طهان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة أن رسول الله علي قال لا يحل دم اسرىء مسلم الا باحدى الاث خصال زان محصن يرجم ورجل قتل متعمدا فيقتل أو رجل خرج من الاسلام فيحادب ويقتل أو يصلب أو ينغي من الأرض \* واحتجوا أيضاً بأن أكثر التابعين على أن الامام مخير \* وكذا ظهر الآية كما قرىء على إبرهيم بن موسى الجوذى بمدينة السلام عن يعقوب الدورق قالحدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم الأحول عن الحسن وعن ابن جريج عنعضاء في قوله تعالى ( إنماجزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ) الآية فالامام مخير فيه وحدثنا بكربن سهل قالحدثنا عبدالله بنصالح قال أنبأ نامعاوية بنصالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس

قال وقوله ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أوتقطع أيديهم وأرجلهم منخلاف أوينفوا منالأرض) قال من شهر السلاح في فئة الاسلام وأفسد السبيل وظهر عليه وقدر فامام المسلمين مخير فيه ان شاء قتله وان شاء صلبه وان شاء قطع يده ورجله قال أوينفوا من الأرض يهر بوا يخرجوا من دار الاسلام إلى دار الحرب فان تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا انالله غفور رحيم ثم قالبهذا منالتابعين سعيد بنالمسيب ومجاهد والضحاك وهو قول إبراهيم النخعى وعمر بن عبدالعزيز فأما الرواية الأخري عن ابن عباس فان ذلك على قدر جناياتهم فقد ذكرنا انهامن رواية الحجاج عن عطية عن ابن عباس في قوله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) الآية قال إذا خرج وأظهر السلاح وقتل قتل وان أخذالمال ولم يقتل قطعت يده ورجله وان أخذالمال وقتل قتل ثمصلب وهذا قول قتادة وعطاء الخراساني وزعم إساعيسل بن إسحق انه لم يصبح إلا عنهما يعني من المتقدمين لأن الرواية عن ابن عباس ضعيفة عنده وعند أهل الحديث \* قال الأوزاعي إذا خرج وقتل قتل وان أخذ المال وقتل صلب وقتل مصلوبا وان أخذالمال ولم يقتل قطعت يدهورجله وقال الليث برت سمد إذا أخذ المال وقتل صلب وقتل بالحربة مصاوبا \* وقال أبويوسف إذا أخذ المال وقتل صلب وقتل على الخشبة \* وقال أبوحنيفة إذا قتل قتل وإذا أخذالمال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإذا أخذ المال وقتل فالسلطان مخير فيه انشاء قطع يده ورجله وقتله وانشاء لم يقطع يده ورجله وقتله وصلبه • قال أبو يوسف القتل يأتي على كل شيء • وقال الشافعي إذا أخذ المال قطعت يده اليمني وحسمت ثم قطعت رجله اليسرى وحسمت وخلي وإذا قتل قتسل وصلب ودوى عنه أيضاً قال يصلب ثلاثة أيام قال وان حصر وكبر وهيب فكان ردأ للعدو عذر وحبس • ﴿ قال أبوجعفر ﴾ اختلف الذين قالوا بالترتيب واختلف عن بعضهم حتى وقع فى ذلك اضطراب كثير فمن اختلف عنه ابن عباس كاذكرناه والحسن وروى عنه التخيير والترتيب وأنه قال إذاخرج وقتل قتلوان أخذ المال ولم يقتل قطعت بده ورجله ونغي وان أخذ المال وقتل قتل • وقال أحمد بن عهد بن حنبل انقتل قتل وان أخذالمال ولم يقتل قطعت يده ودجله وقال

قوم لاينبغي أزيصلب قبل القتل فيحال بينه وبير الصلاة والأكل والشربوحكي عن الشافعي أكره أن يقتل مصاوبا لنهى رسول الله عَلَيْكِيْرَةِ عن المثلة • وقال أبو ثور الامام مخير على ظاهر الآية واحتج غـيره بأن الذين قالوا بالتخيير معهم ظاهر الآية وان الذين قالوا بالترتيب وان اختلفوا فانك تجد فى أقوالهم انهم مجمعون عليمه فى حدين فيقولون يقتل ويصلب ويقول بعضهم يصلب ويقتل ويقول بعضهم تقطع يدهو رجله ويدنى وليسكذاالآ ية وليسكذامة تضيمه ني أوفي اللغة فأماالمعنىأو ينفو آمن الأرض فهيه أقوال منها عن استعباس ماذكرناه انهم يهربون حتى يخرجوا من دار الاسلام إلى دارالشرك وهذا أيضاً محكى معناه عن الشافعي انهم يخرجون من بلد إلى بلد ويحاربون وكذا قال الزهرى وعهد بن مسلم • وقال سعيْد بنجبير ينفوا من بلد إلى بلد وكلما أقاموا فى بلد نقوا عنه وقال الشعْبي ينفيه السلطان الذي أحدث فيه في عمله عن عمله وقال مالك بن أنس ينغي من البلد الذي أحدث فيه هذا إلى غيره ويحبس فيه ويحتج لمالك بأن الزاني كذا ينفي وقال الكوفيون لما قال الله جل ثناؤه ( أو ينفوا من الأرض ) وقد علم أنه لابد أن يستقروا في الأرض لم يكن شيء أولي بهم منالحبس لأنه إذا حبس فقد نفي من الارض إلامن موضع استقراره واختلف العلماء أيضاً في الآية السادسة فمنهم من قال انها منسوخة ومنهم من قال هي محكمة

#### 

### ﴿ باب ﴾ ( ذكر الآية السادسة )

قال الله تعالى ( فان جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) من العلماء من قال الآية محكمة والامام مخير إذا تحاكم إليه أهل الكتاب إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم وردهم إلى أحكامهم وهذا قول الشعبي وإبراهيم النخعي كاقرأ على أحمد بن عهد بن حجاج عن يحيى بن سليمان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم وعامر الشعبي في قول الله تعالى ( فان جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) قال ان شاء حكم وان لم يشأ لم يحكم وقال بهذا من الفقهاء عطاء

ابن أبي رباح ومالك بن أنس ومن العلماء من قال إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الامام فعليه أن يحكم بينهم بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه عَيْسَاتُهُ ولا يحل أن يردهم إلي أحكامهم وقائلوا هذا القول يقولون الآية منسوخة لآنها إنما نزلت أول ماقدم النبي عَيِّلْكِيْ المدينة واليهود فيها كثير فكان الادعى لهم والأصلح أن يردوا إلي أحكامهم فاماقوي الاسلام أنزلالله (وأناحكم بينهم عا أنزلالله) فمن قال بهذا القول من الصحابة ابن عباس وجماعة من التابعين والفقهاء \* ﴿ قَال أبوجعفر ﴾ كا حدثنا على بن الحسين قال حدثنا الحسن بنعد قال حدثنا سعيد بن سليان قال حدثنا عباد عنسفيان عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس \* قال نسخت من هذه السورة يعنى المائدة آيتان آية القلائد وقوله ( فان جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) فكانرسولالله والله والله علم الله عنهم فردهم إلى أحكامهم فنزلت (وأن احكم بينهم بما أنزلالله) فأمر النبي عليالله أن يحكم بينهم بمافى كتابنا وهذا اسنادمستقيم وأهل الحديث يدخلونه فىالمسند وهو مع هذأ قول جماعة من العلماء \* كاقرأ على عبدالله بن الصقر عن زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أصحابنا منصور وغيره عن الحكم عن مجاهد في قوله تعالى (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) قال نسخت هذه الآية التي قباما ( وإنجاءوك فاحكم بينهم أوأعرض عنهم ) فهذا أيضاً اسناد صحيح \* والقول بأنها منسوخة قول عكرمة والزهري وعمر بن عبدالعزيز والسدى وهو الصحييح من قول الشافعي قال في كتاب الجزية ولاخيار له إذا تحاكموا اليه لقوله تعالي ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) وهذا من أصلح الاحتجاجات لأنه إذا كان معنى وهم صاغرون ان تجرى عليهم أحكام المسلمين وجب أن لايردوا إلى أحكامهم فاذا وجب هــذا فالآية منسوخة \* وهو أيضاً قول الكوفيين أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف وعهد لااختلاف بينهم إذا تحاكم أهل المكتاب إلى الامام انه ليس له أن يعرض عنهم غير أن أباحنيفة \* قال إذا جاءت المرأة والزوج فعليه أن محكم بينهما بالعدل فان جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم \* وقال الباقون بل يحكم فثبت أن قول أكثر العلماء أنالاً ية منسوخة مع ماصح فيها مرتوقيف ابن عباس ولولم يأت الحديث عن ابن عباس لكان النظر يُوجب انها منسوخة لأنهم قد أجمعوا جميعا ان أهل

الكتاب إذا تحاكموا إلى الامام فله أن ينظر بينهم وانه إذا نظر بينهم مصيب \* ثم اختلفوا فىالاعراض عنهم على ماذكرنا ولواجب أن ينظر بينهم لأنه مصيب عند الجاعة وأن لايعرض عنهم فيكون عند بعض العلماء تاركا فرضا فاعلا مالايحل له ولا يسعه ولمن قال بأنها منسوخة مرالكوفيين قول آخرمنهم من يقول على الامام إذاعلم منأهل الكتاب حدا منحدودالله أنيقيمه وإن لم يتحاكموا إليه ويحتج بأن قولالله تعالى ( وأن احكم بينهم ) يحتمل أمرين أحدها وان احكم بينهم إذا تحاكموا إليك والآخر ( وازَّاحَام بينهم ) وإن لم يتحاكموا إليك إذا علمت ذلك منهم \* قالوا فوجدنا في كتاب الله وسنة رسول الله عَلَيْكُ ما يوجب اقامة الحق عليهم وان لم يتحاكموا إلينا ﴿ فأما مافى كتاب الله فقوله ( ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامير بالقسط شهداءلله ) \* وأما مافى السنة فحديث البراء (قل أبوجعفر ) حمد ثنا على بن الحسين قال حدثنا الحسن بن عهد قال حدثنا أبومعاوية قال حدثنا الأعمش عن عبدالله بن مرة عن البراء \* قال من على النبي عَلَيْنَا اللهُ بيهودي قد جلد وحمم \* فقال أهكذا حد الزاني فيكم قال لولا أنك سألتني بهذا ماأخبرتك كان الحد عندنا الرجم فكان الشريف إذا زنا تركناه وكان الوضيع إذا زنا رجمناه فقلنا تعانوا نجتمع علىشيء يكون للشريف والوضيع فاجتمعنا علىالجلد والتحميم فأنزل الله عز وجل ( ياأيها الرسول لايحزنك الذَّين يسارعون في الكفر ) إلى ( يقولون ان أو تيتم هذا خخذوه ) أى ائتوا عدا فان أفتاكم بالجلد والتحميم فاقبلوه وإنام تؤتوه فاحذروا أيإن أفتاكم بالرجم فلاتقبلوا إلى ﴿ وَمَنْ لِمُ يُحْكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فأولئك هم المكافرون ) وقال في اليهود ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم القاسقون ) قال وقال في اليهود ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) قال في الكفار خاصة فأمر رسول الله عَيْنَاتِي بالبهودي فرجم \* وقال أنا أول من أحيى أمرك فاحتجوا بأن النبي عِلَيْكَ حَكَم بينهم ولم يتحاكموا إليه في هذا الحديث فان قال قائل فني حديث مالك أيضا ان الذين زنيارضيا بالحكم وقدرجهما النبي عِيْنَا فَيْ عَلَمًا مَا فَيَ الْحَدِيثُ مِن أَنْ مَعْنَى ﴿ وَمِنْ لَمْ يَحْكُمُ بِمَا أَنْزِلَ اللَّهُ فَأُولِئُكُ هُم الكافرون) أنه في اليهود ففي ذلك اختلاف قد ذكرتاه وهذا أولى ماقيل فيه لأنه عن صحابي مشاهد للتنزيل يخبران بذلك السبب نزلت هـذه الآية على أن غير

الحسن بن مجد يقول فيه عن النبي عَلَيْنَا في قوله (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال اليهود غير أن حكم غيرهم كحكمهم فكل من حكم بغير ما أنزل الله جاحدا له كما جحدت اليهود فهوكافر ظالم فاسق \* واختلفوا في الآية السابعة \* فنهم من قال هي منسوخة \* ومنهم من قال هي محكمة وهي من أشكل ما في الناسخ والمنسوخ

#### ---

( ماب)

( ذكر الآية السابعة )

تال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) الآية للصحابة والتابعين والنقهاء في هذه الآية خمسة أقوال \* منها أن شهادة أهل للكتاب علىالمسلمين جائزة في السفر إذا كانت وصية \* وقال قوم كان هذا كذا ثم نسيخ ولا تجوز شهادة كافر بحال \* وقال قوم الآية كلها للمسلمين إذا شهدوا فهذه ثلاثة أقوال والقول الرابعأن هذا ليسفي الشهادة التي تؤدى وأما الشهادة ههنا بمعنى الحضور والقول الخامس أن الشهادة ههنا بمعنى المين \* فالقول الأول عن رجلين من الصحابة عبد الله بن قيس وعبد الله بن عباس \* كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال وقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ) فهذا لمن مات وعنده المسلمون فأسره جل ثناؤه أن يشهد على وصيته عدلين من المسلمين ثم قال تعالي ( أو آخران من غيركم إن أنتمضر بتم في الأدض فأصابتكم مصيبة الموت ) فهذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين فأمره الله بشهادة رجلين من غير المسلمين فإن ارتيب بشهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله عز وجل لم يشتريا بشهادتهما تمنآ قليلا فان اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا حلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة وإنما لم يعتد بذلك لقوله تعالي ( فان عثر على أنهما استحقا إثماً فا خران يقومان مقامهما

من الذين استحق عليهم الأوليان ) يقول إن اطلع على أنهما كذبا قام الأوليان خلفا أنهما كذيا بقول الله تعالى ( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أنترد أيمان بعد أيمانهم) فتزيل شهادة الكافرين ويحكم بشهادة الأولياء فليس على شهود المسلمين إقسام إنما الأقسام إذا كانا كافرين \* فهــذا قول ابن عباس مشروحا مبيناً لا يحتاج إلى زيادة شرح \* وقال به من التابعين جماعة منهم شريح قال تجوز شهادة أهل الكتاب على المسلمين فىالسفر إذا كانت وصية وهو قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعبيدة وعد بن سيرين والشعبي ويحيى ابن يعمر والسدي \* وقال به من الفقهاء سفيان الثورى ومال إليه أبو عبيد لَــَكُثرة من قال به ﴿ والقول الثاني ﴿ أَنَ اللَّهَ منسوخة وأنه لا تجوز شهادة كافر بحال كما لا تجوز شهادة فاسق قول زيد بن أسلم ومالك بن أنس والشافعي وقول أبي حنيفة أيضاً أنها منسوخة ولا تجوز عنده شهادة الكفار على المسلمين غير أنه خالف من تقدم ذكره بأنه أجاز شهادة الكفاد بعضهم على بعض والقول الثالث \* أن الآية كلها في المسلمين لا منسوخ فيها قول الزهري والحسن كما قرأ على عبد الله بن الصقر عن زياد بن أيوب عن هشيم قال أنبأنا منصور وغيره عن الحسن في قول الله تعالى ( أو آخران من غيركم ) قال من غير عشيرتكم والقول الرابع \* أن الشهادة همنا بمعنى الحضور يحتج قائله بما يعارض به تلك الأقوال مما سنذكره \* وكذا القول الخامس أن الشهادة بمعنى الممين كما قال الله تعالى ( فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ) فأما المعارضة في القول الأول فنعى كتاب الله قال الله تعالى ( ممن ترضون من الشهداء ) وقال تعالى ( وأشهدوا ذوى عدل منكم ) ولا نرضى الكفاد ولا يكونون ذوي عدل ويعارض بالاجاع لآنه قد أجمع المسلمون أن شهادة الفاسق لاتجوز والكفارفساق وأجموا أيضاً أن شهادة الكفار لا تجوز على المسلمين في غير هذا الموضعالذي قد اختلف فيه فيردما اختلف فيه إلى ما أجمع عليه وهذه احتجاجات بينة \* واحتج منخالفنا بكثرة من قال ذلك القول \* وانه قد قال صحابيان وليس ذلك في غيره ومخالقة الصحابة إلى غيرهم ينفر منها أهل العلم فيجعل هذا على الضرورة كما تقصر الصلاة في السفر وكما يكون التيمم فيه والافطار في شهر رمضان قبل له هذه الضرورات إنماتكون في الحال وليسكذا الشهادة وعورض من قال بنسخ الآية

انه لميأت هذا عن أحد بمن شهد التنزيل وأيضاً فإن في القولين جميعا شيئًا من العربية غامضا وذلك أنمعني آخر في العربية آخر منجنس الأول يقول مروت بكريم وكريم آخر فقولك آخر يدل على أنه من جنس الأول ولا يجوز عند أهل العربية مررت بكريم وخسيس آخر ولامررت برجل وحماد آخر فوجب من هذا أن يكون بمعنى اثنان ذوا عدل منكم أوآخران من غيركم من عشيرتكم من المسلمين على أنه قد عورض لأنفى أول الآية ( ياأيها الذين آمنو اشهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ) فخوطب الجماعة من المؤمنين فيقال لمن عارض لهذا هــذا موجود في اللغة كثير يستغنى عن الاحتجاج \* والقول الرابع ان الشهادة بمعنى الحضور معروف فى اللغة وقداحتج قائله بأن الشاهد لا يكون عليه يمين فىشىء من الأحكام غير هذا الختلف فيه فيرد الاختلاف فيه إلى ما أجمع عليه لأنه يقال شهدت وصية فلانأى حضرت \* والقول الخامس ان الشهادة بمعنى اليمين معروف يعكون التقدير فيها شهادة أحدكم أي يمين أحدكم أن يحلف اثنان وحقيقته فى العربية يمين اثنين مثل ( واسأل القرية ) قرأ على \* على بن سعيد بن بشير الرازى عن صالح بن عبدالله الرمدى قال حدثنا يحي بن أبي زائدة عن عد بن أبي القامم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال كان تميم الدادى وعدى بن بداء يختلفان إلى مكة للتجارة فخرج معهم رجل من بني سهم فتوفى بأرض ليس فيها مسلم فأوصى إليهما فدفعا تركته إلى أهمله وحبساخاما من فضة مخوصابالذهب فقده أولياء السهمى منتركته فأتوا رسولالله والمستحلفهما وسولالله عَيْدَ مَا كتمنا ولااطلعنا تمعرف الخام بمكة فقالوا أشتريناه من عميم وعدى فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله تعالى ان هذا الخام للسهمي ( ولشهادتنا أحق من شهادتهما ومااعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ) فأخذالخام وفيهم نزلت هذه الآية قرأ على \* على بن سعيد بن بشير عن أبي مسلم الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا عد بن سلمة قال حدثنا عد بن إسحق عن أبي النضر عن زاذان مولى أمهانيء بنت أبى طالب عن ابن عباس عن تميم الدادى في قوله تعالى ( ياأيهاالذين آمنوا شهادة بينكم إذاحضر أحدكم الموت ) ترى الناس فيها غيرى وغير عدي بن بداء وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الاسلام فأتيا الشام

لتجارتهما وقسدم عليهما مولى لبنى سهم يقالله برير بن أبي مريم للتجارة ومعه خاممن فضة يريدبه الملك وهوأعظم تجادته فمرض فأوصى إليهما وأمرها أزيبلغا ماتوك أهله \* قال تميم فلما مات أخذنا ذلك الخام فبمناه بألف درهم ثم اقتسمناه أناوعدى بنبدا علما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ماكان معنا وفقدوا الخام فسألوا عنه فقلنا ماترك غير هذا ومادفع إليناغيره قال فلما أسلمت بمدقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر وأديت لهم خسائة درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فوثبوا إليه فأتوا به النبي علياليته فسألهم البينة فلم يجدوا وأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه خلف فأنزل الله تعالى (ياأيها ألذين آمنو اشهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ) قرأ إلىقوله ( ترد أيمان بعدأيمانهم ) فقام عمر وبن العاس ورجل آخر منهم فحلفا فنزعت الخسمائة الدرهم من عدى بن بدأ \* ﴿ قَالَ أَبُوجِمْفُر ﴾ فهذا مافي الآية ومابعدها من القصة من الأسمار واختلاف العلماء والنظر ثم نبيتهما على ماهو أصح من ذلك الذي ذكرناه والأبين في هذا أن يكون شهادة بينكم قسم بينكم إذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان أن يقسم اثنان ذوا عدل منكم أوآخران من غيركم • وللعلماء في أوهنا قولان فنهم من قال أو هاهنا للتعقيب وأنه إذا وجد اثنين ذوى عدل منكم من المسلمين لم يجزله أن يشهد كافرين • وهذا القول يروى عن سعيد بن المسيب وسعيد بنجبير والشعبي وإبراهيم وقتادة \* ومنهم من قال أوهاهنا للتخيير لأنها إنما هيوصية وقد يكون الموصي يرى أن يسند وصيته إلي كافرين أوأجنبيين • وهـذا القول ان أو للتخيير هو القول البين الظاهر انأنتم ضربتم فى الأرض قال ابن زيد أي سافرتم وكذا هو في اللغة وفى الكلام حذف مستدل عليه أى إن أنتم سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت وقد أسندتم وصيتكم إلى اثنين ذوى عدل منكم أوآخرين من غيركم فانارتبتم تحبسونهما من بعد الصلاة واختلف العلماء في هذه الصلاة فقال أكثرهم هي العصر \* فمن قال هذا عبدالله ابن قيسالاشعرى واستعمله وقضيبه وهوقولسعيد بن المسيب وسعيد بنجبير وإبراهيم وقتادة \* ومنهم من قال هي صلاة من صلاتهم في دينهم وهـــذا قول السدى وهويروى عن ابن عباس والقول الأول أولي لقوله تعالي ( من بعدالصلاة )

جُاءت معرفة بالألف واللام وإذا كان بعدالصلاة منصاواتهم كانت نكرة \* وقد صحعن النبي والتي أنه لاعن بين العجلانيين بعد العصر فصها بهذا ويقال ان أهل الكتاب أيضا يعظمون ذلك الوقت فيقسمان بالله وهماالوصيان لانشترى به تمناأى لانشتری بقسمنا شیئاً نأخذه مما أوصی به ولا ندفعه فی أحد ولو کان ذا قربی ولانكتم شهادة الله عندنا اناإذا لمن الظالمين أى انفعلنا ذلك فان عثر على أنهما استحقا إنما أصله من عثرت بالشيء أيوقعت عليه أي فازوقع على أنهما استوجبا إثما بكذبهما في أيمانهما وأخذها ماليس لهم فأخران يقومان مقامهما أي في الأيمان من الذين استحق عليهم الأوليان تقديرهذا في العربية مختلف فيه عند جماعة من العلماء فمنهم منقال التقدير من الذين استحق منهم الأوليان وعليهم بمدنى منهم مثل إذا آكتالوا على الناس يستوفون \* ومنهم من قال عليهم بمعنى فيهم أى من الذين استحق فيهم إثم الأوليان ثم حذفا إثم مثل واسأل القرية وهو قول مجد ابن جرير وقال إبراهيم بن السرى التقدير من الذين استحق عليهم الانصباء والأوليان بدل منقوله تعالى فآخران وقال أبوجعهر ك وهذا من أحسن ماقيل فيه لآنه لايجعل حرفا بدلا منحرف وأيضاً فانالتفسير عايه لأن المعنى عندأهل التقسير منالذين استحقت عليهم الوصية والأولياز قراءة على بن أبى طااب كرم الله وجهه في كثير من القراء وقراءة يحيي بن وثاب والأعمش وحمزة الأوليين وفيها منالبعد مالا خفاءبه والأوليين بدلمنالذين فيقسمان بالله لشهادتنا أحق منشهادتهما أي لقسمنا فصح أنمعني الشهادة هاهناالقسم ومااعتدينا أي وما تجاوزنا الحق فىقسمنا إنا إذا لمرالظالمين أى انكنا حلفنا على باطل وأخذناماليس النا \* وصح من هذا كله أن الآية غير منسوخة ودل الحديث على ذلك لأنه إذا أوصى رجل إلى آخر فاتهم الورثة الموصى إليه حلف الموصى إليه وترك فان اطلم على أن الموصى إليه خانوذلك أن يشهد شاهد أو يؤخذ بشيء يعملم انه للميت فيقول الموصى إليه قداشتريته منه فيحلف الوادث ويستحقه فقد بين الحديث ان المعنى على هذا وإن كان العاماء قد تكلموا في استحلاف الشاهدين هاهنا لموجب فمنهم منقال لأنهما ادعيا وصية منالميت وهو قول يحيي بزيممر وهذا لايعرف فيحكم الاسلام أنيدعي دجلوصية فيحلف ويأخذها ومنهم مرقالإنما

هملفان إذا شهدا انالميت أوصى عالا يجوز أو عاله كله أولبعض الورثة وهذا أيضا لا يعرف فى حكم الاسلام أن يحلف الشاهد إذا شهد أن الموصى أوصى عالا يجوز ومنهم من قال إعا يحلفان إذا اتهما ثم ينقل اليمين عنهما إذا اطلع على الخيانة كا ذكرنا ثم قال تعالى ( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة ) أى أقرب أن يأتوا بالشهادة (على وجهها ) وهو الموصى إليهما ( أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ) وهى أيمان الآوليين باليمين لماظهرت خيانة الموصى إليهما وقيل ها الأوليان بالميت ( واتقوا الله واسمعوا ) أى الخارجين عن الطاعة لله تعالى وقال ابن زيد كل فاسق مذكور في القرآن معناه كاذب

﴿ بسم الله الرحمى الرحيم ﴾ ( سورة الآنعام )

وقال أبوجعفر من حدثنى ابن المزادع والمحدثنا أبوحاتم سهل بن علم السجستانى قال حدثنا أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى قال حدثنا يونس بن حبيب قال سمعت أباعمرو بن العلاء يقول سألت مجاهدا عن تلخيص آى القرآن المدنى من المكى فقال سألت ابن عباس عن ذلك فقال سورة الأنمام نزلت بمكم جهة واحدة فهى مكية الاثلاث آيات منها نزلت بالمدينة فهن مدنيات (قل تعالوا أثل ماحرم دمكم عليكم) إلى تمام الآيات الثلاث وقو قال أبوجعفر من وإذا كانت سورة الأنمام مكية لم يصح قول من قال معنى (وآ تواحقه يوم حصاده) الزكاة المفر وضة لأن الركاة إنما فرضت بالمدينة وهذا يشرح في موضعه وإذا كانت السورة مكية فلا يكاد يكمل فيها آية ناسخة وماتقدم من السورفهن مدنيات أعنى سورة البقرة وآل عمر ان والنساء والمائدة حدثنى يمون (۱) بذلك الاسناد بعينه وفي سورة الأنعام قد ذكرت في الناسخ والمنسوخ والآية الأولى منها قوله وفي سورة الأنعام قد ذكرت في الناسخ والمنسوخ والآية الأولى منها قوله قال حدثنا على بن همام بن أبي حيوة قال حدثنا أبو الحسن عليل بن أحمد قال حدثنا على بن همام بن أبي حيوة قال حدثنا عاصم بن سلمان عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى (لست عليكم بوكيل) قال نسخ هذا آية السيف الفتحاك عن ابن عباس في قوله تعالى (لست عليكم بوكيل) قال نسخ هذا آية السيف (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه)

(۱) \_ قوله يموت هوا بنالمزارع

وقال أبو جعفر كه هذا خبر لا يجوز أن ينسخ ومعنى وكيل حفيظ ورقيب والنبي عَلَيْكَالِيَّةِ ليس عليهم حفيظ إنما عليه أرت ينذرهم وعقابهم على الله تعالى والا ية الثانية نظيرها

#### **→≍€%%€**

# ﴿ بابِ ﴾ ذكر الآمة الثانيــة

قال الله آعالى ( وما على الذين ينفقون مرحسابهم منشىء ) أنبأنا أبوجعفر قال حدثنا أبو الحسن عليل بن أحمد قال حدثنا على بن هشام قال حدثنا عاصم ابن سليان عن جويبر عن العنحالة عن ابن عباس فى قوله تعالى ( وما على الذين ينفقون من حسابهم من شىء ولكن ذكرى لعلهم يتقون ) قال هذه مكية فسخت بالمدينة بقوله ( وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره ) فنسخ هذا ما قبله وأمر المؤمنين أن لا يقعدوا مع من يكفر بالقرآن ويستهزىء به ما قبله وأمر المؤمنين أن لا يقعدوا مع من يكفر بالقرآن ويستهزىء به وألمني فيه بين ليس على من اتنى الله إذا نهى إنسان عن منكر من حسابه شيئاً والمعنى فيه بين ليس على من اتنى الله إذا نهى إنسان عن منكر من حسابه شيئاً والمعنى فيه بين ليس على من اتنى الله إذا نهى إنسان عن منكر من حسابه شيئاً الله ومعاقبه وعليه أن ينهاه ولا يقمد معه داخياً بقوله وفعله وإلا كان مثله وهذان الحديثان وإن كانا عن ابر عباس فانهما من حديث جويبر الآية الثائلة قريب منها

#### 

# ﴿ بابِ ﴾ ( ذكر الآية الثالنة)

قال الله تمالى (وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهوا) حدثنا أحمد بن عدر بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة (وذر الذين المخذوا دينهم لعباً ولهوا) قال نسختها (فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم) في قال أبوجعهر عددا ليس بخبر وهو يحتمل النسخ غيرأن البين فيه أنه ليس

بمنسوخ وانه على معنى التهديد لمن فعل هـذا أى ذره فان الله مطالبه ومعاقبه ومثله (ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون) والصحيح فى الآية الرابعة أنها منسوخة

#### ﴿ باب ﴾ ذكر الآية الرابعــة

قال الله تعالى ( وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً أكله والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه كلوا من تمره إذا أثمر وآ تواحقه يوم حصاده ولاتسرفوا انه لايحب المسرفين) للصحابة والتابعين والفقهاء في هذه الآية خمسة أقوال \* منهم منقال هي منسوخة بالزكاة المفروضة ومنهم من قال هي منسوخة بالسنة العشر ونصف العشر \* ومنهم من قال يعني بهذا الزكاة المفروضة \* ومنهم من قال هي محكمة واجبة براد بها غير الزكاة. ومنهم من قال هي على الندب \* فمن قال انها منسوخة بالزكاة المفروضة سعيدين جبير كما حدثنا جعفر بن مجاشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحق قال أنبأنا الوليد ابن صالح قال أنبأنا شريك عن سالم عن سعيد بنجبير في قول الله تعالى ( وآتوا حقه يوم حصاده ) قال كان هذا قبل أن تنزل الزكاة كان الرجل يبدأ بعلف الدابة وبالشيء وهذا قول أبي جعفر مجد بنعلى وعكرمة \* وقال الضحاك نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن \* وبمن قال نسخت الآية بقول النبي عِلَيْكُ إِنَّ بالعشر ونصف العشر ابن عباس فيما روى عنه ﴿ كَاحِدْتُنَا أَحِمْدُ بِنَ عِمْدُ الْآزْدِي قَالَ حَدْتُنَا فَهِد قال حدثنا عد بنسعيد قال حدثنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في قوله ( وآ تواحقه يوم حصاده ) \* قال نسختها العشر و نصف العشر وقرىء على \* عبدالله بن أحمد بن عبدالسلام عن أبي الأزهر قال حدثنا روح قال أنبأنا الثورى عن مغيرة عن سماك عن إبراهيم ( وآتوا حقه يوم حصاده ) قال نسختها العشر و نصف العشر و وهــذا قول عد بن الحنفية والسدى • • وعمن قال انها الزكاة المفر وضة أنس بن مالك \* كاحدثنا جعفر بن مجاشع قالحدثنا إبراهيم بن إسحق قال حدثنا أبوحقص قال حدثنا عبدالصمد قال حدثنا يزيد ا بن درهم عن أنس بن مالك ( وآ تواحقه يوم حصاده ) قال نسخها المشرو نصف العشر

وهذا عبدالله بن أحمد بن عبدالسلام عن أبي الأزهر قال حدثنا روح بن عبادة قال أنبأناشعبة عن أبيرجاء قال سألت الحسن عن قول الله عز وجل ( وآ تواحقه يوم حصاده ) قال الزكاة المفروضة \* ﴿ قال أبوجعفر ﴾ وهذا قول سعيد بن المسيب وجابر بن زيد وعطاء وقتادة وزيد بن أسلم \* وحدثنا بكر بن سهل ةل حدثنا عبدًا لدّ بن يوسف قال أنبأنا مالك في قول الله تعالى ( و آ تو ا حقه يوم حصاده ) أن ذلك الزكاة والله أعلم وقد سمعت من يقول ذلك ﴿ قال أبوجعفر ﴾ وقدقيل إن هذا قول الشافعي على ألتأويل لأنه يقول في معنى ( وآتوا حقه يوم حصاده ) لايخلو من أن يكون ذلك وقت الحصاد أوبعده وبينت السنة انه بعده ﴿ وقدقبل بليجب على قول الشافعي أن تكون منسوخة لأنه يقول ليس في الرمان زكاة ولا فيشيء من الثمار إلا في النخل والكرم وفي نص الآية ذكر الرمان والزيتون \* وقد قال بمصر ليس في الريتون الزكاة لأنه أدم فهذه ثلاثة أقوال \* والقول الرابع أن في المال حقاسوی الزکاة وان معنی ( فا توا حقه يوم حصاده ) أن يعطى منه شيئًا سو ی الزكاة وأن يخلى بين المساكين وبين مايسقط منه \* كاحدثنا جعفر بن عدالانبارى قال حدثنا الحسن بنعفان قالحدثنا يحيى بناليان عن سفيان قال يدع المساكير يتتبعون أثر الحصادين فماسقط عن المنخل أخذوه \* وهو قول جماعة من أهل العلم منهم جعفر بن عد وقدروي وصبح عن على بن الحسير انه أنكر حصاد الليل من أجلهذا وقرىءعلى \* أحمد بن عمد بن الحجاج عن يحيى بن سليمان قال حدثنا حفس قال أنبأنا شعيب عن نافع عرابن عمر ( وآتوا حقه يوم حصاده ) قال كانوا يعطون من اعتراهم وهمذا أيضاً قول مجاهد وعمد بن كعب وعطية وهو قول أبي عبيد واحتج بحديث النبي عليالية أنه نهى عن حصاد الليل والقول الخامس أن يكون معنى ( وآنوا حقه يوم حصاده ) على الندب \* وهذا القول لانعرف أحدا من المتقدمير قاله فاذا تكلم أحد من المتأخرين في معنى آية من القرآن قد تقدم كلام المتقدمين فيها فخرج عن قولهم لم يلتفت إلى قوله ولم يعد خلافا فبطل هذا وأما القول بأسها الصدقة المفروضة فيعارض بأشياء منها أن هذه السورة مريه والزكاة فرضت بالمدينة لاتنازع بير العلماء في ذلك ومنها أن قوله ( يوم حصاده ) لو كان للزكاة المفروضة وجب أزيعطي وقتالحصاد وقد جاءت السنة وصحت أزالزكاة لاتعشى

الابعد السكيل وأيضاً فإن في الآية ولاتسرفوا فسكيف يكون هذا في الزكاة وهي معاومة وأيضاً فلو كان هذا في الزكاة لوجب أن تبكون الزكاة في الثمر وفي كل ماأنبتت الأرض وهذا لايقوله أحد نعلمه من الصحابة ولاالتابعين ولا فى الفقهاء إلابعض المتأخرين ممنخرج عنالاجماع وأكثرماقيل فيهذا منقول من يحتج بقوله قول أبي حنيفة أن في كل هذا الركاة إلا في الحطب والحشيش والقصب وقدأخرج شيئًا مما في الآية ولم تختلف العلماء في أن في أربعة أشياء منها الزكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب فهذا اجماع وجماعة من العاماء يقولون لاتجب الركاة فيما أخرجت الأرض إلا في أر بعة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب وبمن قال هذا الحسن وجد بن سيرين والشعبي وابن أبي ليلى وســفيان الثورى والحسن بن صالح وعبدالله بن المبادك ويحيى بن آدم وأبوعبيد واحتج أبوعبيد بحديث الثورى عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة ان معاذا وأباموسي لما بعثا يعلمان الناس أمردينهم لميأخذا الزكاة فيما أخرجت الأرض إلامن هذه الأربعة ولم يحتج غيره النَّامُوالُ الْمُسلمين محظورة فلما أجمع على هذه الآشياء وجبت في الاجماع ولما وقع الاختلاف في غيرها لم يجب فيها شيء وزاد ابن عباس على هذه الأربعة الأشياء السلت والزيتون وزاد الزهرى علىهذهالأربعة الزيتون والحبوب كلها وهذاقول عطاء وعمر بن عبدالعزيز ومكحول ومالك بن أنس وهو قول الأوزاعي والليث ان في الريتون الركاة ﴿ قال أبوجعه ﴾ وهذا القول كان قول الشافعي ثم قال بمصر فى الريتون لاأرى أنه تجب فيسه الزكاة لأنه أدم لأنه لايؤكل بنفسه قال يعقوب وعد فيها بمدالاً ربعة كلما يؤكل ويبتى ففيه الزكاة فهذه الأقوال كابها تدل على أن الآية منسوخة لأنه ليس أحد منهم أوجب الزكاة في كل ماذكر في الآية كله وأكثرهم اعتماده على الأشياء الأربعة فمنضم إليها الحبوب وماية تنات فانما قاسه عليها ومنضم إليها الزيتون فأعاقاسه على النخل والعنب هكذا قول الشافعي بالعراق ﴿ قَالَ أَبُوجِعُمْو ﴾ وقد احتج من يذهب إلى أن الآية محكمة وان ذلك حق في المال سوى الزكاة \* بما حدثنا أبو على الحسن بن عليب قال حدثًا عمران بن أبي عمران قال حدثنا ابن لهيمة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيدا الحدرى عن النبي عَلَيْكُ فِي قُولُ الله تمالى ( وآتواحقه يوم حصاده ) قال ماسقط من السنبل

﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُر ﴾ وهذا الحديث لو كانفياتقوم به حجة لجاز أن يكون منسوخا كالآية \* رقد قامت الحجة بأنه لافرض في المال سوى الزكاة إلا لمن تجب نفقته وثبت ذلك عن رسول الله صلية كا حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبدالله ابن يوسف قال أنبأنا مالك عن عمه أبي سهل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة ابن عبيدالة يقول \* جاء رجل إلى رسول الله عَلَيْكَ في من أهل نجد ثائر الرأس نسمع لصوته دويا ولانفقه مايقول حتى دنا فاذا هو يسأل عن الاسلام ﴿ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة \* فقال هل على غيرها قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله عَمَالِيَّة وصيام رمضان قل هل على غيره قاللا إلا أن تطوع وذكرله رسول الله عَلَيْكُ الرَّكَاةُ فَقَالَ هَلَّ عَلَيْهِمَا قَالَ لا إلا أَنْ تَطُوعُ فَأَدْبُرُ الرَّجَلّ وهو يقول والله لأأزيد على هذا ولاأنقص منه فقال رسول الله عَلَيْكُ أَفلت ان صدق فتبين سذا الحديث مع صحة اسناده واستقامة طريقه انه لافرض على المسلمين من الصاوات إلا الخس ولامن الصدقة إلا الزكاة فلما ثبت انه لا يجب بالا ية فرض سوي الزكاة وأنه ليس من الزكاة بدلم يبق إلا أن تكون منسوخة فأما (ولا تسرفوا) فقد تكلم العلماء في معناه \* فقال سعيد بن المسيب معنى ولاتسرفوا لاتمتنعوا من الزكاة الواجبة \* وقال أبو العالية كانوا إذا حصدوا أعطوا ثم تباروا فىذلك حتى أجحة وا فأنزل الله تعالى ( ولا تسرفوا ) وقال السدى لاتعطوا أموالكم وتقعدوا فقراء \* وقال ابن جريج نزلت في ثابت بن قيس جذ بخلاله فحلف لايأتيه أحد إلا أعطاه فأمسى وليست له ثمرة فأنزل الله تعالى (ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ) وقال ابن زيد ( ولا تسرفوا ) للولاة ولا تأخذوا مالا يجب على الناس \* ﴿ قَالَ أَبُوجِعَهُم ﴾ وهذه الأقوال كلما غير متناقضة لأن الاسراف في اللغة فعل مالاينبغي فهذا كله داخل في أصل اللغة فواجب اجتنابه ومعنى ( لايحب المسرفين ) لايثيبهم ولا يقبسل أعمالهم مجازا وتقدير ( والريتونوالرمن ) وشجر الريتون والرمان مثل ( واسأل القرية ) قال قتادة (متشابها وغير متشابه) متشابها ورقه ويختلف عمره \* وذل غيره متشابه لونه ويختلف طعمه وقرأ يحيى بن وثاب أنظر وا إلى ثمره وهي فراءة حسنة لأنه قد ذكرت أشياء كثيرة فشمر جمع عمار وعماد جمع عمرة \* قال بهد بن جرير أصل

الاسراف في اللغة الاخطاء في إصابة غير الحق إما بزيادة أو بنقصان من الحد الواجد \* وأنشد

أعطوا هنيدة تحدوها ثمانية ما في عطائهم من ولا مرف أي خطأ \* واختلفوا في الآية الخامسة اختلافا كثيرا

#### -X(2)X

# حر الآية الخامسة

قال الله تعالى ( قل لاأجد فيماأوحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ) الآية في هذه الآية خمسة أقوال قالت طائفة هي منسوخة لآنه وجب منها أن لاعرم إلاماقبلها فلما حرمالنبي علياته الحر الأهلية وكلذى نابمن السباع وكل ذي مخلب من الطير نسخت هذه الأشياء منها وقالت طائفة الآية محكمة ولاحرام من الحيوان إلامافيها واحلوا ماذكرنا وغيره من الحيوان وقالت طائفة هي محكمة وكل ماحرم رسول الله عِلَيْنَالِيَّةِ داخل فيها \* وقالت طائفــة هي عكمة وكلما حرمه رسول الله عَيْمَالِيِّهِ مضموم إليها داخل في الاستثناء به والةول الخامس ان هذه الآية جواب لمأسألوا عنه فأجيبوا عماسألوا وقد حرمالله ورسوله غير مافى الآية ﴿ قَالَ أَبُوجِعُمْ ﴾ القول الأول انها منسوخة غير جَائز لأن الأخبار لاتنسخ والقول الثاني انها جامعة لكل ماحرم واحلال الحر الأهلية وغيرها قول جماعة من العلماء منهم سعيد بن جبير والشعبي ويقال انه قول عائشة وابن عباس وثم أحاديث مسندة نبدأ بها فرذلك ماحدثناه أحمد بن عبد الآزدي قالحدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شعبة عن عبيد بن حس عرعبدال حمن بن معقل عنعبدالله بن يسر عن رجال منمزينة من أصحاب المبي علي من الطاهرة عن الحر أوابن الحرا انه قال يارسول الله لم يبق لي شيء أستطيع آن أطعمه أه لي الاحمر لي قال أطمم أهلك من سين مالك وإنما كرهت لكم حوال القرية ذحتجوا بهذا الحديث في احلال الحمر الأهلية وقالوا إنماكرهما رسول الله عَلَيْنَاتُهُ لَانهاكانت تأكل القــذر كماكره الجلالة وحدثنا أحمد بن عد الأزدى يعني الصحاري قال

وحدثنا إسمعيل بن يحبى المزنى قال حدثنا الشافعي قال أنبأنا عبدالوهاب ابن عبد الحيد عن أيوب السختياني عن عد بنسيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناه آت فقال أكلت الحمر شمجاءه آخر فقال أكلت ثم جاءه آخر فقال فنيت الحر فأمر رسول الله علي مناديا فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية انهادجس فكفئت القدور وانها لتفور فهذا مافيه من المسند وأما عن الصحابة حدثنا على بن الحسين قالحدثنا الحسن بنعد قل حدثنا يزيد ابن هارون قال أنبأنا يحيى بن سعيد عرالقاسم بن عجد قال \* كانت عائشة رضى الله عنها إذا ذكر لها النهى عن كلذى ناب مرالسبم قالت ان الله يقول ( قللا أجد فيأوحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ) ﴿ قَالَ أَبِّو جَعَهُم ﴾ وهذا إسناد صحيح لامطعن فيه \* وحدثنا على بن الحسين قال حدثما الحسن بن عهد قال حدثنا شبابة عن ورقاء عرعمرو بن دينار قال كان جابر سعبدالله يدهي عرالحوم الحمر ويأمر بلحوم الخيل وأبي ذلك ابن عباس وتلا ( قل لا أجد فيها أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه ) حكى ذلك عمرو عن طاووس عن ابن عباس وأما مافيه عن التابعين \* حدثنا أحمد بن عد الأزدى قال حدثنا المزنى قال حدثنا الشافعي قال أنبأنا سفيان عن أبي إسحق قال ذكرت لسعيد بن جبير حديث ابن أبي أوفى فالنهى عن لحوم الحمر فقال إنما كانت تلك الحر تأكل القــذر \* وحدثنا على ابن الحسين قال حدثنا الحسن بن عد قال حدثما يحيى بن عباد عن يونس قال قلت للشعبي مأتقول في لحم الفيل فقال قال الله تعالى ( قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه ) \* ﴿ قال أنوجعهُر ﴾ وهـذه الأحاديث كلها تمارض سنة وسول الله عَلَيْتُ الثابتة عنه \* فأما معارضتها فاذالحديث المسند الذي فيه قول الرجل للنبي عَلَيْنَا لِمُ لِمِينَ لِي شَيء أطعمه أهلي الاحمر لي قديجوز أن تسكون الحر وحشية فيكون أكاما جائزا وقد يجوز أن يكون أحلما له على الضرورة كالميتة « وأما الحديث الثاني حديث أنسالذي فيه من أمر رسول الله عليالية مناديا ينادي بما نادی به فقیه دلیل علی تحریمها و هو قوله فانه رجس فالرجس بالحرام أشبه منه بالحلال وفيه فكنئت القدور والحلال لاينبغي أن يقلب والذي تأوله سعيد

ابن جبير يخالف فيه والذي روي عن عائشة وابن عباس يقال إن ابن عباس رجع عنه لماقالله على بن أبي طالب رضى الله عنه انك امرؤ تائه قد حرم رسول الله عليها المتعة ولحوم الحمر الأهلية قرجع عن قوله وقال بتحريم المتعة وأكل لحوم الحمر الأهلية ومعهذا فليسأحد له معرسولالله على حجة ومع هذا فان ابن عباس يقول لايمل أكل لحوم الخيل فقد أخرج الخيل من الآية ولحر أولى وقوله في الخيل قولمالك وأبي حنيفة ، والقول الثالث بأن الآية محكمة وأن المحرمات داخلة فيها قول نظرى لأنالتذكية إنما توجد توقيفا فكلما لمتوجد تذكيته بالتوقيف فهوميتة داخل والآية \* والقول الرابع يضم إلى الآية ماصح عن النبي عليالية قول حسن فيَون داخــلا في الاستثناء إلا أن يكون ميتة أودما مسفوحا أوكذا وكذا \* وهذا قول الزهري ومالك بن أنس ألاتري أن الزهري كان يقول بتحليل كلذي ناب من السباع حتى قدم الشام فلتى أبا إدريس الخولاني حدثه عن أبي تعلية الخشني عن النبي عَلَيْكُ أنه يحرم كل ذي ناب من السباع فرجع إلى قوله وكذا قال مالك لماسئل عن كل ذي مخلب من الطير فقال ماأعلم فيه نهيا وهو عندي حلال وقد صبح عن النبي عِلَيْكَ مُحريم كل ذي مخلب من الطّير غير أن الحديث لم يقع إلى مالك فعذر لذلك \* والقول الخامس أن الآية جواب قول حسن صحيح وهو قريب من القول الذي قبله لأنها إذا كانت حوابا فقد أجيبوا عماسألوا عنه وثم عرمات لم يسألوا عنها فهي محرمة بحالها والدليل على أنها جواب ان قبلها (قلآ الذكرين حرم أم الانثيين) ومامعه من الاحتجاج عليهم \* وهذا القول الخامس مذهب الشافعي وفي هذه السورة شيء قد ذكره قوم هو عن الناسيخ والمنسوخ بمعزل ولكنا نذكره ليكون الكتاب عام الفائدة \* قال جل ثناؤه ( ولا تأكلوا عما لم يذكر اسمالله عليه وانه لفسق ) فني هذه أربعة أقوال \* فمن الناس من قال هي منسوخة بقوله (طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) وهم يذكرون غير اسم الله على ذبا محمم \* ومنهم من قال هي محكمة لا يحل أكل ذبيحته إلاأن يذكر اسمالته عليها فانتركه تارك عامدا أوناسيا لم تؤكل ذبيحته . والقول الثالث أن تؤكل إذا نسى أن يسمى . والقول الرابع أن توكل ذبيحة المسلم وإن ترك التسمية عامدا أوناسياً \* فالقول الأول قول عكرمة قال في قوله تعالى

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِهِ لَمُ يَذُكُرُ اسْمِ اللهُ عَلَيْهِ ﴾ \* قال فسيخ واستثنى منه فقال ( اليوم أحل الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) واحتج بعضهم لهـ ذا القول بأن القاسم بن مخيمرة سئل عن ذبيحة النصارى حمل تؤكل إذا سموا عليها بغير اسم الله \* فقال نعم ولو : لوا عليها باسم جرجس ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ وهو قول مكحول وعطاء قال قد علم الله ذلك منهم وأباح خبائهم وهو قول ربيعة وهو يروى عن أبى الدرداء وعبادة بن العامت وهذا القول لوكان إجماعاً لما وجب أن يَ ون فيه دليل على نسخ الآية ولكان استثناء على أنه قد صح عن جماعة من الصحابة كراهة دلك منهم على بن أبي طالب قال إذا سمعته يقول بأسم المسيح فلا تأكل فانه بما أهل لغيرالد به وإذا لم تسمع فحكل لأنه قد أحل ذلك وهذا قول عائشة وابن عمر وكره مالك ذلك ولم يحرمه والقول الثانى : أنه لا يحل ما لم يذكر اسم الله عليه في العسمد والنسيان قول الحسن وابن سيرين والشعبي وعادضه عد بن جرير وقال لو لم يكن من فساده إلا أن العلماء على غيره والجماعة لكان ذلك كافياً من فساده ﴿ قال أبوجعفر ﴾ وقد ذكرنا من قال به من العلماء \* حدثنا أحمد بن عد الأزدى قال حدثنا عد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن داود عن الشمبي قال لا تأكلوا مَا لَمْ يَذَكُرُ اسْمُ اللهُ عَالَيْهُ وَهَذَا أَيْضًا مَذَهِبِ أَبِي ثُورٍ ﴿ وَالْقُولُ الثَّالَتُ أَنْهُ إِذَا ذبح فنسى التسمية أكلت ذبيحته قولسميد بنجبير والنخعى ومالك وأبيحنيفة ويعقوب وعد والحجة لهم أن ظاهر الآية يوحب أن لا تؤكل ذبيعته من ترك ذكر اسم الله عليه عامداً لا ناسياً لأن فيها وانه لفسق فخرج بهذا النسيان لأنه لا يقال لمن نسى فسق \* والةول الرابع \* انه تؤكل ذبيعة المسلم وإن ترك التسمية عامدا غير متهاون قول ابن عباس كما قرىء على أحمد بن شعيب بن على عن عمر وابن على قل حدثنا يحيى القطان قال حدثنا سفيان قالحدثنا هرون بن أبي وكيع عن أبيه عن ابن عباس في قوله ( ولا تأكلوا مهالم يذكر اسم الدّ عليه) قال خاصمهم المشركون فقالوا ما نذبح لا تأكلونه وما ذبحتم أكلتموه فهذا من أصبح ما من وهو داخل في المسند وخبر ابن عباس بسبب نزول الآية فوحب أن يكون ( ما لم يذكر اسم الله عليه ) يمنى به الميتة وماذبحه المشركون غير أهل

الكتاب وما ذبحه المسلمون وأهل الكتاب مأكول وإن لم يذكر اسم اللاعليه واحتج ابن عباس فقال اسمالله مع المسلم وهذا القول هو الصحيح من قول الشافعي وقد حكى حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم قال يؤكل ما ذبحوا لكنائسهم لأنه من طعامهم الذي أحله الله لنا \* قال فقلت فقد قال الله جل ثناؤه ( وما أهل ( وأعرض عن المشركين ) روى عن ابن عباس قال نسخ هــذا ( قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولاباليوم الآخر ) الآية \* وقال غيره ليس في هذا نسخ إنماهذا من قولهم أعرضت عنه أى لم أنبسط إليه واشتقاقه من أوليته عرض وجهى وهذا واجب أن يستعمل مع المشركين وأهل المعاصى \* قال جل ثناؤه ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) \* وفي هذه السورة ( من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ) \* حدثنا أبو الحسن عليل بن أحمد قال حدثنا عهد ابن هشام قال حدثنا عاصم بنسليان قال حدثنا جويبر عن الضحالة عن ابن عباس فىقولەتعالى ( انالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ) \* قالاليهود والنصارى تركوا الاسلام والدين الذي أمروابه ( وكأنوا شيعاً ) فرقا أحزابا مختلفة ( لست منهم في شيء ) نزلت بمكة ثم نسختها ( قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) الاَّيةُ ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ وقال غيره ليس في هذا نسخ لأنه معروف في اللغة أن يقال لست من فلان ولاهومني إذاكنت مخالفاله منكرا عليه ماهو فيه ﴿ وحكي سيبويه أنت منى فرسخاً مادمنا أى مادمنا نسير فرسخاً على أنه قد روى أبوغالب عن أبي امامة عن النبي عَمِيْكِيِّةٍ في قوله ( ان الذين فرقو ا دينهم وكانو ا شيعا ) \* قال هم الخوارج وان بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعير فرقة وتزيد هذه الأمة واحدة كلها في النار إلا فرقة واحدة وهي الجماعة والسواد الأعظم فتبين بهذا الحديث وبظاهر الآية ( انالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ، همأهلالبدع لأنهم إذا ابتدعوا تخاذلوا وتخاصموا وتفرقوا فليس النبى علياليته ولا الفرقة الناجية وهي الجاعة الظاهرة منهم فيشيء لأنهم منكرون عليهم ماهم فيه مخالفون لهم فهذا من الناسخ والمنسوخ بمعزل

# ﴿ سُورة الأعراف ﴾ ( بسمالله الرحمن الرحيم )

حدثنا يموت بن المدرع قال حدثني أبوحاتم قال حدثني أبوعبيد حدثني يونس. ابن حبيب عن أبي عمرو بن العلاء عن مجاهد عن ابن عباس \* قال وسورة الأعراف ئزلت بمكة ذهى مكية ﴿ قال أبوجعه ﴾ فلم نجد فيها مهايدخل فى الناسيخ والمنسوخ إلاآية واحدة مختلف فيها قل الله عز وجل ( خذ العدو ) \* فيها خمسة أقوال من العلماء من قال هي منسوخة بالزكاة المفر وضة \* ومنهم من قال هي منسوخة بالأمر بالغلظة على الكفاد . ومنهم من قال خذالعفو أى الزكاة المفروضة \* ومنهم من قال هو أس بالاحتمال وترك الفلظة والفظاظة غير منسوخة ﴿ فَمَن روى انَّهَا منسوخة بالركاة ابن عباس قال ( خذالعفو ) يقول خذ ماعفا وما أتوك به ثم قال وكان هــذا قبل أن تنزل براءة بفرض الزكاة وتفصيلها وجعلها موضعها وقال الضحاك نزلت الزكاة فنسخت كل صدقة فى القرآن وحدثنا جعفر بن مجاشع قال حدثنا إبراهيم الحربى قال حدثنا حسين بن الأسود عن عمر و عن أسباط عن السدى (خذ العفو) قال الفضل من المال نسخته الزكاة والقول الثاني أنها منسوخة بالغلظة قول زيد قال (خذالعقو) قال فأقام النبي عَلَيْكِيج بمكة عشر سنين لايعرض عن أحد ولايقاتله ثم أمره الله عز وجل أن يقعد لهم كل مرصد وأن لايقبل لهم إلاالاسلام وأنزل (ياأيهاالنبي جاهدالكفار والمنافقين واغلظ عليهم). وقال (قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ) فنسخ هذا العفو والقول النالث أن العفو الزكاة قال مجاهد وكان إبراهيم بن عد بن عرفة يميل إلى هذا القول قال لآن الزكاة يسير من كثير \* والقول الرَّابع أن العفو شيء من المال سوى الزكاة قول القاسم وسالم قالا هو فضل الال ماكان عن ظهر غني \* والقول الخامس قول عبدالله وعروة ابني الزبير \* كاقرىء على أخمد بن شعيب عن هرون ابن إسحق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير قال إنما أنزل الله تعالى ( خذالعفو ) من أخلاق الناس. وهذا أولي ماقيل في الآية لصحة إسناده وانه عن صحابى يخبر بنزول الآية وإذا جاءالشيء هذا المجيء لم يسع أحدا مخالفته

والمعنى عليه خذالعفو أى السهل من أخلاق الناس ولاتغلظ عليهم ولا تعنف بهم وكذا كانت أخلاقه ﷺ أنه مالتي أحدا بمكروه فيوجهه ولاضرب أحدا بيده وقيل لعائشة رضى الله عنها ماكان خلق رسول الله عليه الذى مدحه الله تعالى به خقال ( وانك لعلى خلق عظيم ) فقالت كان خلقه القرآن \* وزعم عهد بنجرير أن هذا أمراللنبي وَلِيَالِيَّةِ فَالْكَفَارُ أَمْرُهُ بِالْرَفْقُ بَهُمْ وَاسْتَدَلُ عَلَى أَنَّهُ فَي المشركين بأن ماقبله ومابعده فيهم قال لأن قبله احتجاجا عليهم قال ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلاتنظرون وبعده واخوانهم يمدونهم في الني وخالفه غيره فقال أمر رسولالله حملي الله عليه وسلم بالأخلاق السهلة اللينة لجيم الناس بل هذا للمسلمين أولى \* وقد قال ابن الزبير وهو الذي فسر الآية والذلاستعملن الأخلاق السهلة مابقيت كما أمر الله في الآية (وأمر بالعرف) قال عروة والسـدى العرف المعروف • ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ والذي قالاه معروف في اللغة يقال أولاني فلان معروفا وعرفاوعارفة \* وفي الحديث العرف أزتعة و عمن ظلمك وتعطى منحرمك وتصل من قطعك \* وهذا من كلام العرب ومن اختصار القرآن المعجز لأنه قد اجتمع فى قوله وأمر بالعرف هذه الخصال الثلاث ويدخل فيه الآمر بالمعروف والقبول عنالله ماأمريه وماندب إليه وهذاكله من العرف وفيها ( وأعرض عن الجاهلين ) .زعم ابن زيد أن هذا منسوخ بالأمر بالقتال \* وقال غيره ليست بمنسوخة وإنماأم باحتمال منظلم ومابعده هذه الآية أيضاً يدل علىأزالقول كإقال ابن الزبير بوأنه ﷺ أمر بالسهل من الآخلاق وترك الفلظة لآن بعدها ( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ) أي وإما يغضبنك من الشيطان وسوسة تحمل على ترك الاحتمال . ( فاستعذ بالله ) أي استجر به ما عرض لك انه سميع لاستجادتك وغيرها عليم يمَا يِزِيلِ هنك ماعرض لك وبعدها أيضاً يدل على ماقال تعالى ( ان الذين اتقوا ) أى اتقوا الله تعالى بأداء فرائضه وترك معاصيه ( إذا مسهم طائف من الشيطان ) أى عارض وسواس منه ( تذكروا ) وعدالله ووعيده وعقابه ( فاذاهم مبصرون ) الحق آخذون بماأمرهم الله تعالى به مرالتحامل عندالنضب والغلظة على ماقدنهوا عن الغلظة عليه

# ﴿ سُورة الْانْهَالَ ﴾ ( بسم الله الرحمن الرحيم )

حدثنا يموت بن المدرع باسناده عن ابن عباس قال ونزلت سورة الأنفال. بالمدينة فهيمدنية قال الله تعالى ( يستلونك عن الأنفال ) الآية \* للعاماء في هذه-الآية أقوال وأكثرهم على انهامنسوخة بقوله تعالى ( واعلموا أنماغنمتم منشىء فأن لله خمسه وللرسول ) فاحتج يعضهم بأنها لما كانت من أول مانزل في المدينة من قبل أن يؤمر بتخميس الغنائم وكان الآس في الغنائم كلها إلى النبي عليها المنائم أنتكون منسوخة بجعل الغنائم حيثجعلهاالله قائلوا هذا القول يقولون الأنفال هاهناالغنائم ويجعل بعضهم اشتقاقه منالنافلة وهىالزيادة قالوالفنائم أنفال لأن الله تعالى أنفلها أمة عمد عَلَيْنَا خصهم بذلك \* وقال بعضهم ليست بمنسوخة وهي محكمة والآية أزيعملوا بها فينفلوا من شاؤا إذاكان في ذلك صلاح للمسلمين واحتجوا انهذه هي الأنفال على الحقيقة لاالغنائم لأنها زيادات يزاد الرجل بها على غنيمته أو يزيدها الامام من رأى والقول الثالث ان الانفال ماند من العدو من عبد أودابة فللامام أن ينفل ذلك منشاء إذا كان به صلاحا ، والقول الرابع أن الاتفال للسرايا خاصة والقول الخامس ان الاتفال الحنس خاصة سألوا لمن هو فأجيبوا بهذا \* ﴿ قَالَ أَبُو جَعْفُر ﴾ فمن روى عنه \* القول الأول ابن عباس من رواية ابن أبي طلحة قال الأنفال الغنائم التي كانت خالصة للنبي عَلَيْكُ لِيس لأحد فيها شيء ثم أنزل الله تعالى ( واعلموا أنما غنمتم منشيء ) الآية وهو قول عِاهد \* كاحدثنا على بن الحسين قال حدثنا الحسن بن عد قال حدثنا حجاج عن ابن جر يج قال أخبرني سليم مولى أبي على عن مجاهد قال . نسخت نسختها ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) وهو قول عكرمة كما قريء . على إبراهيم ابن موسى الحودي عن يعقوب بن إبراهيم قالحدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عنجابر عن مجاهد وعكرمة قالا \* كانت الأنفال لله ولرسوله ثم نسخ ذلك قوله ( واعلموا أنماغنمتم منشىء فانله خمسه ) وهذا قول الضحاك والشعبي والسدى وأكثرالفقهاء إلاان أكثرهم يقول لايجوز للامام أنينفل أحدا شيئاً من الغنيمة إلامن مرالني عليات لأن الأسهم الأربعة قدصارت لمن شهد من الجيش الحرب

وكذا قال الشافعي في السهم الخامس سهم النبي عَلَيْكُ يَكُونَ للا ثُمَّة والمؤذنين أي لمافيه صلاح للمسلمين وكذا التنفيل منه • عالقول على هذا ان الآية مسوخة إذا صارت الاتفال تقسم خمسة أقسام وكان بعضهم يقول إنما دكرت الأصناف التي يجب أن يقسم السهم فيها فان دفع إلى بعضها جاز فهذا كله يوجب أن الآية منسوخة لأنهم قد أجموا ان الأربعة الأسهم لمن شهد الحرب وإنما الاختلاف فى السهم الخامس ومها يحق أيضاً نسخها حديث سعيد بن أبى وة ص في سبب نزولها كاقرىء على مهر بن عمرو بن خالد عن أبيه قالحدثنا رهير بن مماوية قالحدثنا سماك ابن حرب قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه قال أنزل في آيات وذكر الحديث فقال فيه وأصاب رسول الله والمستنج غنيمة عظيمة فاذا فيها سيف فأخذته فأتيت به النبي ويتالي فيتالي فقلت نفلنيه فانا من قد عامته قال رده مرحيث أخذته فالعالمقتحتي أردت أنالقيه فى القبض لامتنى نفسى فرجعت إلى رسول الله عَلَيْكُ فَقَلْتُ أَعْطَيْنِهِ قال فشدصوته وقال رده من حيث أخذته فأنزل الله تعالى ( يستلونك عن الأنفال ) الآية وحكى أبوجعفر بنرشد عن عمرو بنجلد ذلالةبض الموضم الدى تجمع الغزاة فيه ماغنموا وقرىء على أحمد بن عد بن الحجاج عن يحيى بن سلمان قال حدثني عبدالله بن وهب قال أخبرني أبو صخر عن الفرضي قال وحدثني أبومعاوية البجلي عن سعيد بنجبيران سعدا ورجلا منالاً نصار خرجا يتبقلان فوجدا سيفاً ملتى فخرا عليه جميهاً . فقال سعد «ولي وقال الانصارى هولى قال لاأسلمه حتى أتيارسول الله عَلَيْكُ فقصا عليه النصة فقال صلى الله عليه وسلم ليسهو لك ياسعد ولاللا نصاري ولكنه لى فنزلت ( يسئلونك عن الانمال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم أوأطيعوا إلة ورسوله ) يقول سلما السيف إلى رسول الله عِلَيْنَا مُنْ مُ لَسَحَتَ هَذُهُ اللَّهِ فَقَالَ تَعَالَى ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنْمُمْ منشىء فأنله خممه وللرسول ولدى اقربي واليتامى والمساكير ) إلى آخر الآية ﴿ قَالَ أَبِو جَعَفُر ﴾ هذه الزيادة حسنة وإن كانت غير متصلة فانها عن سعد في سبب نزول الآية ثم ذكر نسخها وقدسمت أحممه بنهد بنسلامة يقول قال لى أحمد ابن شعيب يقول نظرت في حديث يحيى بن سليمان عن ابن وهب فما رأيت شيأ

أنكره إلا حديثاً واحدا ثم رفع يحيى فى الحديث \* والقول الثاني \* انها غير منسوخة وان للامام أن يزيد من حضر الحرب على سهمه لبلاء أبلاه وان له أن يرضخ لمن يقاتل إذا كان ذلك فى صلاح للمسلمين يتأول قائل هذا ما صبح عن ابن عباس كا حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن ابن شهاب عن القاسم بن عبد قال سمعت رجلا يسأل عبد الله بن العباس عن الانفال فقال القرس من النفل ثم عاد يسأله فقال ابن عباس ذلك أيضا ثم عاد فقال أما الانفال التي قال الله تعالى فى كتابه فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه فقال ابن عباس أتدرون ما مثل هذا مثله مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب رضى الله عنه حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله قال أنبأنا ملك عن نافع من ابن عمر أن رسول الله يَقَلِيني بعث سرية قبل نجد فيها عبد الله بن عمر فغنموا إبلا كثيرا فصارت سهانهم اثنى عشر عيرا ونفلوا بعيرا بعيرا

وقوال أبو جعفر في فنى هذا التنفير ولم ينفل فيه من الحنس \* واحتج قائل هذا أيضاً بللغة وان معنى التنفيل فى اللغة الزيادة وكان على بنجرير يميل إلى هذا القول والقول الثالث أن الآنفال ما ند من المشركين إلى المسلمين بغير قتال قول عطاء والحسن كما قرىء على أحمد بن على بن الحجاج عن يحيى بن أبى سليمان قال حدثنا ابن (١) أو أمة أو متاع أو دابة فهو النفل كان للنبي على الله أن يصنع به ماشاء قال حدثنا يحيى بن سليمان وحدثنا حقص بن غياث عن عاصم بن سليمان عن الحسن قال فذلك إلى الامام يصنع به ماشاء \* والقول الرابع أن الانفال أنفال السرايا قول على بن صالح يرجى \* والقول الخامس أن الانفال الحس قول مجاهد رواه عنه ابن أبي نجيح \* وقال المهاجرون لم يخرج منها هذا الحس قول مجاهد رواه عنه ابن أبي نجيح \* وقال المهاجرون لم يخرج منها هذا الحس قول بعضه \* لان هو لله وللرسول) فهذه خمسة أقوال وإن كان بعضها يدخل في بعض \* لان قول من قال هو ما ند من المشركين إلى المسلمين يدخل في قول من قال للامام أن ينفل \* وكذا قول من قال هي أنفال السرايا \* وقول مجاهد هي الحس يرجع أن ينفل \* وكذا قول من قال هي أنفال السرايا \* وقول ما قال النه عنها الدورة المناف الآية الثانية من هذه السورة إلى قول من قال المنافي الآية الثانية من هذه السورة إلى قول من قال المن عن قال هي أنفال السرايا \* وقول عاهد هي الحسورة الله قول من قال المن من قال هي أنفال السرايا \* وقول عالمن قال المن قال هي أنفال السرايا \* وقول عاهد هي الحسورة أن ينفل \* وكذا قول من قال هي أنفال السرايا \* وقول عالمي المناف المن قال هي أنفال السرايا \* وقول عالمية من هذه الحسورة المناف الآية الثانية من هذه السورة المناف المنا

<sup>(</sup>١) \_ هكذا بالأصل وفيه سقط بين

# اب کے الا یہ الثانیة )

قال الله تعالى ( ومن يولهم يومئذ دبره إلامتحرفا لقنال أومتحيزا إلي فئة فقدباء بغضب منالله ومأواه جهنم وبئس المصير ) للعلماء في هذه الآية ثلاثة أقوال ﴿ عنهم من قال هيمنسوخة . ومنهم مرقال هي مخصوصة لأهل بدر لأنها فيهم نزلت ومنهم من قال هي محكمة وحكمها باق إلى يوم القيامة \* فمن قال هي منسوخة عطاء ابن أبي رباح قال نسختها ( ياأيها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ) إلى تمام الآيتين أي فنسخ التحفيف عنهم والاطلاق لهم أن يولوا بمن هو أكثر من هذا العدد \* والقول آلثاني انها مخصوصةً قول الحسن كاحدثنا عد بنجعفر الأنبارى قالحدثنا حاجب بن سلمان قالحدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال ليس الفراد من الكبائر إنماكان في أهل بدر خاصة هذه الآية (ومن يولهم يومئذ دبره إلامتحرفا لقتال أو متحيزا إلىفئة ) وقرى، • على أحمد بن شعيب عن أبي داود حدثنا أبو زيد الهر وى قال حدثنا شعبة قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيدا الحدرى قال نزلت ( ومن يولهم يومئذ دبره ) الآية في أهل بدر والقول الثالث أنحكها باق إلى يوم القيامة قول ابن عباس كاحدثنا بكر بنسهل قالحدثنا عبدالله بن صالح قالحدثني معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس وذكر الكيائر قال الفراد من الزحف لأنَّ الله قال ( ومن يولهم يومئذ دبره إلامتحرفا لقتال أومتحيزا إلىفئة فقدباء بغضب من الله ) ﴿ قال أبوجعفر ﴾ وهــذا أولي ماقيل فيه ولايجوز أن تكون منسوخة لأنه خبر ووعيد ولاينسيخ الوعيد كالاينسخ الوعد فان قيل فحديث أبى سعيدالخدرى متصل الاسناد وقدأخبر بنزول الآية فى أهل بدر وحكمها باق إلي يوم القيامة وأهــل بدر كان رسول الله عَلَيْكُ فيهم خكان لهم أن ينحاز وا إليه فكذا كل امام والدليــل على أن حكمها باق إلى يوم القيامة ماحد ثناه . . على بن الحسين قال حدثنا الحسن بن عد قال حدثناعفان قال حدثنا أبو عوانة قال حــدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبدالرحمن بن أبي لبلى

عنابن عمر قال كنت في غزوة مشايح رسول الله وسيالية فلقينا المدو خاص الناس حيصة ويقال جاض الناس جيضة وكنت فيمن جاض فرجعنا إلى أنفسنا فقلنا كيف يرانا المسلمون وقد بؤنا بالغضب قال ثم قرأ (ومن يولهم يومئذ ديره إلامتحرفا لقتال أومتحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ) فقلنا نأتي المدينة فنبيت بها ثم نخرج فلا يرانا أحد فلما أتينا المدينة قلنا لوعرضنا أنفسنا على رسول الله وسيالية فرصدناه حين خرج إلى صلاة الفجر فقلنا يارسول الله عن الفرادون قال بل أتتم المكادون قلنا اناقد همنا بكذا وكذا قال لا إنا فئة المسلمين (ومن يولهم يومئذ ديره إلامتحرفا لقتال أومتحيزا إلى فئة ) (١) \* في قال أبو جعفر في وفي هذا الحديث بيان معنى الآية لمن كان من أهل العلم وذلك ان ابن عمر لم يقبله رسول الله طلى المن حادب العدو إذا خاف على نفسه أن ينحاز إلى فئة يتقوى بها والعكادون الكرادون الراجعون يقال عكر وعكر واعتكر إذا كر ودجع فلما رجيع ابن عمر الكرادون الراجعون يقال عكر وعكر واعتكر إذا كر ودجع فلما رجيع ابن عمر الكرادون الراجعون يقال عكر وعكر واعتكر إذا كر ودجع فلما رجيع ابن عمر بذل أنفسهم إلى الجهاد والقبول من الرسول وسيالية ما يأمره به \* واختلفوا أيضا في الآية النائة اختلافا كثيرا لأنهام شكاة

### 

## ﴿ باب ﴾ ( ذكر الآية الثالثة )

قال الله تعالى ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) للعلماء في هذه الآية خمسة أقوال قال الحسن نسخ ( وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون) قوله ( ومالهم ألا يعذبهم الله) في قال أبوجعفر كه النسخ هاهنا محال لآنه خبر خبر الله به ولانعلم أحدا روى عنه هذا إلا الحسن وسائر العلماء على انها محكمة وقالوا فيها أربعة أقوال فمن ذلك ماحد ثناه بكر بن سهل قال حدثنا عبدالله بن صالح قال حدثنى معاوية ابن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس ( وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم ) قال يقول سبحانه ماكان الله ليعذب

<sup>(</sup>١) ـ هَكذَا وقع بالأصل ولم يظهر لنا تطبيق معنى ماأراده على ما استشهدبه فليحرد

قوما وأنبياؤهم بيرأظهرهم حتى يخرجهم ( وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون ) وفيهم من قدسبق له من الدخول في الأيمان وهو الاستغفاد ( ومالهم ألا يعذبهم الله ) يوم بدر بالسيف ﴿ قال أبوجعفر ﴾ شرح هـذا ( وماكان الله معذبهم ) يعنى الكفار جميعا وقد علم انفيهم من يسلم فيكون وهم يراد به البعض مثل قول العرب قتلنا بنى قلان وإنما قتاوا بعضهم ( ومالهم ألا يعذبهم الله ) إذا أسلم منهم من قدسبق في علمه أنه يسلم فهذا القول يجوز إلاان فيه هذا التعسف وقال مجاهد ( وهم يستغفرون ) أي يسلمون وهذا كالأول و دوي أبو رميل عن ابن عباس ( وماكانالله ممذَّبهم ) فىالدنيا ( وهميستغفرون )كانوا يقولون غفرا نكغفرا نك ( ومالهم ألايعذبهم الله في الآخرة ) ﴿ قال أبوجعهر ﴾ وهــذا القول ظاهره حسن إلاأن فيه انهم إنما استعجلوا بعذاب الدنيا لابعذاب الآخرة أيضاً فقد علم انهم يعذبون في الآخرة انماتوا على الكفر غهذان قولان لمن قال إنها محكمة والْقولُ الثالث قولُ الضحالة كاقرى، على إبراهيم بنموسى الحودي عن يعقوب ابن إبراهيم قال حدثما وكيم قال حدثنا سامة بن نبيط عن الضحاك في قول الله تمالى ( وما كان الله معذبهم وهم يستغفر ون ) قال المؤمن من أهمل مكة ﴿ قَالَ أَبُوجِهُ مُ جَعَلُ الصَّمِيرِ بِنَ مُخْتَلُّهُ يَنْ وَهُو قُولَ حَسَنَ وَإِنْ كَانْ عِمْدُ بنجرير قد أنكره لأنه زعم انه لم يتقدم للمؤمنين ذكر فيكني عنهم وهذا غلط لأنه قد تقدم ذكر المؤمنين في غير موضع من السورة فان قبل لم يتقدم ذكرهم في هذا الموضع فالجواب ان في المعنى دليلا على ذكرهم في هذا الموضع وذلك ان من قال من الكفار اللهم ان كان هذا هو الحق من عندلة فأمطر علينا حجارة من السماء إنما قال هذا مستهزئا ومتعنتا ولوقصد الحق لقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ولكنه كفر وأنكر أن يكون الله يبعث رسولا بوحى من السماء أي اللهم إن كان هــذا هو الحق من عندك فاهلك الجماعة من الكفار والمسلمين فهذا معنى ذكر المسلمين فيكون المعنى كيف بهلك الله المسلمين فهذا المعنى ( وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) يعنى المؤمنين ( ومالهم الايعذبهمالله ) يعنى الكافرين وقول ابن أبزي كقول الضحاك (وماكان الله معذبهم وهميستغفرون) يعنى الفئة المسلمة التي كانت بمكة فلماخرجوا قال الله عز وجل (وما لهم أن لا يعذبهم الله) يعنى الكفار \* والقول الخامس \* قول قتادة والسدى وابن زيد قالوا (وهم يستغفرون) أي لو استغفروا فو قال أبو جعفر ، وهذا أبين ما قيل فى الآية لا تعسف فيه كما يقول مالي لا أسبىء إليك وأنت تحسن الرأى لو أحسنت إلى ما أسأت إليك فيكون المعنى (وما كان الله معذبهم) وهذا حالهم أى لو استغفروا من الكفر وتابوا (ومالهم ألا يعذبهم الله ) أى وما شأنهم وما يمنعهم أن يعذبهم الله وهم مصرون على الكفر والمعاصى فقد استحقوا العذاب \* واختلفوا فى الآية الرابعة

## +XE95+

## و باب کھ

## ( ذكر الآية الرابعة )

قال الله تعالى (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) حدثنا أحمد بن غد بن نافع قال أنبأنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة (وإن جنحوا للسلم) قال السلح (فاجنح لها) قال نسختها (قاتلوا المشركين حيث وجد عوهم) وروى عن ابن عباس أن الناسخ لها (فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم) في قال أبوجعفر عن ابن عباس أن الناسخ لها (فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم) في قال أبوجعفر في القول في أنها منسوخة لا يمتنع لأنه أمر بالاجابة إلى الصلح والهدية بغير شرط فلما قال عز وجل (ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون) حظر الصفح والهدية مع قوة اليد والاستعلاء على المشركين \* والبير في باب النظر أن تكون منسوخة وأن تكون الثانية منبتة الأولى \* ومن العلماء من يقول في الآية الخامسة أنها منسوخة

#### ---

# ﴿ باب ﴾ ذكر الآية الخامسة

قال الله تعالى (يا أيها النبي حرض المؤسنين على القتال إن يكن منكم عشر ون صابر ون يغلبوا مائتين و إن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا ) في رواية ابن أبي نجيح وعثمان عن عطاء عن ابن عباس قال نسختها ( الا تنخفف الله عنكم وعلم أن فيكم

ضعفاً) الآية \* وقرىء على عهد بن جعفو بن حفص عن يوسف بن موسى قال حدثنا يزيد بن هرون قال أنبأنا جريو بن حارم عن الزبير بن حريث عن ابن عباس قال كان فرض على المسلمين أن يقاتل الرجل منهه العشرة من المشركين قال (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم) فشق ذلك عليهم فأنزل الله تعالي التخفيف فجعل على الرجل أن يقاتل اثنين فخفف عنهم ونقصوا من العسبر بقدر ذلك معنى النسخ رفع حكم المنسوخ ولم يرفع حكم الأول لأنه لم يقل فيه لم يقاتل معنى النسخ رفع حكم المنسوخ ولم يرفع حكم الأول لأنه لم يقل فيه لم يقاتل الرجل عشرة بل إن قدر على ذلك فهو الاختياد له ونظير هذا إفطاد الصائم فى السفر لا يقال انه نسخ للصوم وإنما هو تخفيف دخصة والصيام له أفضل \* قال ابن شبرمة وكذا النهى عن المنكر لا يحل له أن يقر من اثنين إذا كانا على منكر وله أن يقر من اثنين إذا كانا على منكر وله أن يقر من اثنين إذا كانا على منكر وله أن يقر من اثنين إذا كانا على منكر

### 

## جه باب گھے۔ ذکر الآیة السادسة

قال الله تعالى ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الآرض ) حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنى معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الآرض ) كان ذلك والمسمون قليل يومئذ فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله بعد هذا في الآسرى ( فاما منا بعد وإما فداء ) فجعل الله النبي والمؤمنين في أمر الآسادي بالخياد إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا عذبوهم واستعبدوهم وإن شاءوا فادوهم في قال أبو جعفر كه وهذا كلهمن الناسيخ والمنسوخ بمعزل لأنه قد قال الله تعالى ( ما كان لنبي أن يكون له اسرى حتى يشخن في الآرض ) فأخبر بهذا فلما أثخن في الآرض كان له أسرى \* واختلفوا في الحكم فيهم وسنذكر بهذا فلما أشخن في الآرض كان له أسرى \* واختلفوا في الحكم فيهم وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى \* وقد أدخلت الآية السابعة في الناسيخ والمنسوخ

## اب 🗫

# ﴿ ذكر الآية السابعة ﴾

قال الله تعالى ( فكلوا مماغنمتم حلالا طيبا ) \* حدثنا بكر بن مهل قال حدثنا عبدالله بن صالح ( فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ) فكان هذا ناسخا لما تقدم من حكم الله تعالى فى حظر الغنائم لانها لم تحل لاحد قبل أمة عد على الله وإنماكانت تنزل نار من الساء فتأكلها \* والدليل على هذا قول النبي على الغنائم لاحد قبلنا \* وفي الحديث انهم لما أمر عوا إلى اكلها أنزل الله تعالى ( لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ) قيل المعنى لولا أن الله سبق من الله سبق لمن الله سبق من الله المدا إلا بعد التقديم إليه لعاقبكم \* قيل وقيل لولا أنه سبق من الله أنه لا يعذب أحدا على صغيرة إذا اجتنب الكبائر لعاقبكم \* وفيه غير هذا وقد ذكرته \* وأكثر العلماء يقول في الآية الثامنة انها منسوخة

#### 

# ﴿ وَكُو الآية الثامنة )

قال الله تعالى (والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولا يتهم من شيء حتى يهاجروا) حدثنا أحمد بن عبد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة في قوله تعالى (والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولا يتهم من شيء) قال كان المسلمون يتوارثون بالهجرة كان الرجل إذا أسلم ولم يهاجر لم يرث أخاه ونسخ ذلك قوله تعالى (وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين) وقرىء على بن سعيد بن بشير عن محمود بن غيلان قال حدثنا أبوداود قال حدثنا سليان بن معاذ عن سمالك عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله والمناتية آخا بين أصحابه فكانوا يتوارثون بذلك حتى نزلت (وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض) فتوارثوا بالنسب \* فو قال أبو جعفر كه فتكلم العلماء على أن هذه الاية ناسخة للتي قبلها وان التوارث كان بالهجرة والمواخاة

فنسخ ذلك قال عكرمة فأقام الماس برهة من الدهر لايرث الاعرابي المهاجر ولاالمهاجر الاعرابي (حتى أنزلالته وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين ) الآية \* وقال قتادة أى بالوصية

<del>-->}=</del><\*\*\*

# ﴿ سورة براءة ﴾

قال أبو بكر الادفوي قرأت على أبي جعفر أحمدبن عهد بن إسمعيل النحوى لاأعل اختلافا أنها من آخر مانزل بالمدينة ولذلك ذل لامنسوخ فيها ويدلك على ذلك ماحدثناه أحمد بن عمرو بن عبدالخالق قالحدثما عهد بن المثنى وعمر و بن على قالاحدثنا يحيى بنسعيد قالحدثنا عوف الأعرابي عنيزيد الفارسي قالحدثنا ابن عباس قال قلنالعثمان بن عفان رضى الله عنهما ماحملكم على أن عمدتم إلى الانفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما فلا تكتبوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال ما حملكم على هذا \* قال كان رسولالله عَلَيْكُ تَنزل عليه السورة ذات العدد فاذا نزلت الآية \* قال اجعلوها في سورة كذا وكذا فكانت الانفال أول مانزل بالمدينة وكانت براءة من آخرمانزل وكانت قصتها تشبه قصتها ولم يبين لنا رسول الله ﷺ في ذلك شيئًا فلذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم وقرىء على عهد بن جعفر ابن حفص عن يوسف بن موسى قال حدثنا أبو اسامة قال حدثنا عوف وذكر باسناده نحوه غير انه زاد فيه قال عثمان فظننت انهامتها قال وكانتا تدعيان في زمان رسول الله عَلَيْكُ القرينتين فلذلك جعلتهما في السبع الطوال وقال أبو جعفر ع فني هذا ظن عثمان ان الأنفال من براءة وتحقيق ابن عباس انها ليست منها وفيه البيان ان تأليف القرآن عن الله تعالي وعن رسول الله عليالية المدخل الأحد فيه ونو لم يكن في تلك إلا الأحاديث المتواترة ان رسول الله عِلَيْنَا ذكر البقرة وآل عمران وسائرالسور وانه كان يقرأ في صلاة كذا بكذا وانه قرأ في ركعة بالبقرة وآ لعمر أن وأنه قال عَلَيْكُ يأتيان بوم القيامة كأنهما غمامتان أوقال غيايتان وصح ان أربعة من أصحاب رسول الله عِلَيْكَانُهُ كَانُوا يَحْفَظُونَ القرآنَ في وقته ولا يجوز أن يحفظوا ماليس مؤلفا كما حدثنا أبو على مجد بن جعفر بن عجد الانباري قال

حدثنا الحسن بن عد قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال جمع القرآن على عهد رسول الله عليالية أربعة أبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبوزيد ومعاذ بنجبل قال قتادة قلت لأنس من أبو زيد قال أحد عمومتي قال وهؤلاء الأدبعة منالأنصاركانوا يقرءون وأبو زيد سعد بن عبيد من بني عمرو بن عوف من الأنصار \* قال الشعبي وأبو الدرداء حفظ القرآن على عهد رسول الله والله عليها ومجمع بن حادثة بقيت عليه سورتان أو ثلاث قال ولم يحفظ القرآن أحد من الخلفا إلا عَمَانَ بن عَمَانَ وسالم مونى أبى حذيفة بتى عليه منه شيء فان قبل فقد أمر رسول الله عِلَيْكُ بِأَخِذُ القرآنُ عنه قبل ليس في هــذا دليل على حفظه إياه كله ولكن فيه دليل على أمانته ومما يدل على أن القرآن كان مؤلفاً على عهد رسول الله عَلَيْكُ مَا حَدَثنا أَحَمَدُ بِنَ عِمَدُ الْأَرْدَى قَالَ حَدَثنا يَزِيدُ بِنَ سَنَانَ قَالَ حَدَثنا أَبُودَاوِد قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي بكر الهذلي عن أبي رافع قال قال. رسول الله عَلَيْكُ أعطيت السبع مكان التوراة وأعطيت المثين مكان الربور وأعطيت المثاني مكان الانجيل وفضلت بالمفصل فهذا التأليف من لفظ رسولالله عَلَيْكُ وهذا أصل من أصول المسلمين لا يسعهم جهله لأن تأليف القرآن من إعجازه وأوكان التأليف عن غير الله ورسوله لسوعد بمض الملحدين على طعنهم \* وقد أشكل على بعض أصحاب الحديث ما طعن به بعض أهل الاهواء بالحديث أن. عُمَانَ رضى الله عنه أمر زيد بن ثابت أن يجمع القرآن وضم إليه جماعة فتوهم أن. هذا هو التأليف وهذا غلط عظيم \* وقد تكلم العلماء في معنى هذا بأجوبة فنهم من قال إنما أمر بجمعه وإن كأن مجموعا لأنهم كانوا يقرءونه على سبعة أحرف. فوقع بينهم الشر والخلاف وأراد عمان رضي الله عنه أن يختار من السبعة حرفا واحداهو أفصحها ويزيل الستة وهذا من أصحما قيل فيه لأنه مروى عن زيدبن ثابت انهقال هذا ويدلك على صحته أن زيدبن ثابت كان يحفظ القرآن فلامه ني لجمعه إياه إلا على هذا وماأشبهه وقدقيل إنماجمعه وإنكان يحفظه لتقوم حجته عندأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه انه يستبد برأيه وقد عادض بعض الناس ف هذا فقال لم يخص زيدبن ثابت بهذا وفىالصحابة منهوأ كبر منه منهم عبدالة بن مسمود وأبوموسي الأشعرى وغيرها

واحتج بما حدثنا إبراهيم بن عهد بن عرفة قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله أن أبابكر الصديق وعمر رضى الله عنهم بشراه بأن رسول الله عِلَيْكِيَّةِ قال من أداد أن يتمرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد \* فالجواب عن حداً أن زيد بن ثابت قدم لاشياء لم تجتمع لغيره منها انه كان يَاتب الوحى لرسول الله مِيَالِيَّةِ ومنها أنه كان يحفظ القرآن في عهد رسول الله مِيَّالِيَّةِ \* ومنها أن قراءته كانت على آخر عرضة عرضها النبي عِلَيْكَ على جبريل عليهم السلام وقول النبي مِلْتُلْكُنِّهِ فَى قُولَ عَبِدَ الله بن مسعود ما قال قد تأوله هذا المعارض على غيرتأويله وليس التأويل على ما ذهب إليه ولو كان على ما ذهب إليه ما وسع أحدا أن يقرأ إلابحرف عبد الله بن مسعود والتأويل عند أهل العلم منهم الحسين برعلى الجعني أن عبد الله بن مسعود كان يرتل القرآن فحض النبي ﷺ على ترتيل مثل ترتيله لاغير ويدلك على ذلك الحديث أنه سئل عن (طسم) فقال لا أحفظها سل حباناً عنها فان قيل فقسد حضر عبد الله بن مسعود العرضة الأحرة قيل قد ذكرنا ما زيد بن ثابت سوى هذا على أن حرف عبد الله الصحيح انه موافق لمصحفنا يدلك على أن أبا بكر بن عياش قال قرأت على عاصم وقرأ عاصم على زد وقرأ زد على عبد الله وقرىء على أحمد بن شعيب بن على عن عهد بن يسار قال حدثنا عهد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحق قال سمعت البراء بن عارب يقول آخر آية نزلت آية الكلالة وآخر سورة نزلت ( براءة ) ﴿ وَلَأُبُو جَعَفُر ﴾ وقد ذكرنا أنه لايكاد يوجد فيهامنسو خ لهذا فأماالناسخ فيهافكثير \* وقداختلف في الآية الأولى منها

#### -

# ﴿ بَابِ ﴾ ( ذكرالا يَّة الْأُولى منها )

قال الله عزوجل (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين) للعلماء في هذه الآية سبعة أقو المنها ماحد ثناه عليل بن أحمد قال حدثنا عدبن هشام قال أنبأ نا عاصم بن سليمان عن جو يبرعن الضحاك عن ابن عباس قال كان لقوم عهو دفاً مرالله تعالي

نبيه ﷺ أن يؤجلهم أد بعمة أشهر يسيحون فيها ولا عهد لهم بعدها وأبطل مابعدها وكان قوم لاعهود لهم فأجلهم خمسين يوما عشرين من ذي الحجة والمحرم كله فذلك قوله تعالى ( فاذا السليخ الآشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) هذا قول \* والقول الثاني رواه ا بن أبي طلحة عن ا بن عباس أجل من له عهد أربعة أشهر ولم يقل فيسه أكثر من هذه الرواية فيمن لاعهد لهم كالأولى \* والقول الثالث أنهم صنفان صنف عاهده النبي عَلَيْكُ أقل من أدبعة أشهر وصنف عاهده إلى غير أجل فرد الجميع إلى أدبعة أشهر \* والقول الرابع انهم صنفان (١) أيضاً صنف عوهد إلى أقل من أربعة أشهر وصنف عاهده إلى غير أجل وصنف عوهد إلى أكثر من أربعة أشهر فأص بالوه وله ﴿ قال تعالى ﴿ فَأَتَّمُوا إِلَيْهُمْ عَهِدُهُمْ إِلَى مَدَّمُمْ ﴾ والقول الخامس انه رد الجيم إلى أربعة أشهر من عوهد إلي أقلمنها أو أكثر عه ﴿ قَالَ أَبُو جَعْمُ ﴾ وهذا قول مجاهد والسدى قالا وأول هذه الأشهر التيهي أشهرالسياحة يوم الحج الأكبر إلى عشر يخلون من شهر ربيع الأخر وسميت الحرم لأن القتال كان فيها محرما ﴿ قال أبوجعفر ﴾ وحدثنا أحمد بن عد بن افع قال حدثنا سلمة قال أنبأنا عبدالرزاق قال حدثنا معمر عن الرهرى ( فسيحو آ في الأرض أربعةأشهر ) قالشوال وذوالقعدة وذوالحجة والمحرم ﴿ قال أبوجه مُو وَلا أَعْلِمُ أحدا قال هذا إلا الزهرى والدليل على غير قوله صحة الرواية أن على بن أبي طالب كرم الله وجهه إنما قرأ عليهم هــذا ونبذ العهد إليهم بأمر رسول الله عَلَيْتُمْ في ذى الحجة يوم الحج الاكبر فيجب أن يكون هذا أول الشهور ومن احتج لازهرى. إعاجمل هذا على نزول براءة . ﴿ قال أبوجمة ر ﴾ وهذا غلط كيف ينبذ العهد إليهم وهم لايمامون وأيضاً فإن النبي والله والمالية وجه أبابكر الصديق يحج بالناس سنة تسع ثم اتبعه على بن أبيطالب دضيالة عنه بهذه الآيات ليقرأها في الموسم ودلهذا على انه قد نسخ بها ماكان النبي عَلِيْكَاتُهُ أَقُر الْمُشركين على حج البيت وطو افهم به عراة وسنذكر الحديث بهذا والقول السابع أنالذين نبذ إليهم العهد وأجلوا أربعة أشهرهم الذين نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين النبي عَلَيْكُ فأمر بنبذ العهد إليهم وتأجيلهم أربعة أشهر فأما من لم ينقض العهد فكان مقيا على عهده \* قال الله

<sup>(</sup>١) \_ هَكذا بالأصل على انهم ثلاثة أصناف كاعدهم فليحفظ

عز وجل ( فمااستقاموا لكم فاستقيموا لهم ) ومن لم يكن له عهد أجل خمسين يوما كما قال ابن عباس وهذا أحسن ماقيل في الآية وهومعنى قول قتادة \* والدليل على صحته ماحد ثناه أحمد بن عهد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أبى إسحق الهمداني عن زيد بن تبيع عن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال \* أمرنى النبي عَلَيْنَة بأربع أن لا يحج البيت مشرك والايطوف بالبيت عريان ولايدخل الجنة إلا نفس مؤمنة وأن يتم لكل ذي عهد عهده ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُر ﴾ فأن قيل فقدروى في الرابعة وأن ينبذ إلى كل ذي عهد عهده فالجواب أنه يجوز أن يكون هذا لمن نقضالعهد على أن الرواية الأولى أولي وأكثر وأشبه والله أعسلم ﴿ قال أبو جعهر ﴾ وقد حدثنا عايل برأحمد قالحدثنا مجد ابن هشام قال حدثنا عاصم بن سليان عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال لم يعاهد رسول الله عَيْنِ بعد هذه الآية أحدا قال السدى لم يعاهد عليه الصلاة والسلام بعد هذا إلا من كان له عهد قبل ﴿ قَالَ أَبُو جَعْفُر ﴾ هذا وإن كان قدروى فالصحيح غيره قدعاهدالنبي عليان جماعة منهم أهل نجران قال الواقدى عاهدهم وكتب لهم سنة عشر قبل وفاته عليالية بيسير وقد اعترض قوم من أهل الأهواء فقالوا قدأجلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهل نجران إلى الشام بعدأن أمنهم رسول الله على الله وكتب لهم كتابا أن لايحسروا وأرادوا بهذا الطعن على عمر رضي الله عنه وهذا جهل ممن قاله أوعناد لأن عمر رضي الله عنه في رواية سالم ابن أبي الجعد قال أمن دسول الله عَيْنِينَةُ أهل نجران وكتب لهم أن لا يحسر واثم كتب لهم بذلك أبو بكر الصديق رضى الله عنه بعد رسول الله علي ثم كتب لمم بذلك عمر بنالخطاب رضيالةعنه فكترواحتي بلغوا أربعين ألف مقاتل فكره عمر رضى الله عنه أن بميلوا على المسلمين فيفرقوا بينهم وقالوا لعمر نريد أن نتفرق ونخرج إلى الشام فاغتنم ذلك منهسم فقال نعم ثم ندموا فلم يقلهم فلما ولى على ابن ابى طالب رضى الله عنه أتوه فقالوا كتابك ييمينك وشفاعتك بلسانك \* فقال أن عمركان رشيدا وفي غير رواية سالم قال لهم على أنى ماقعدت هذا المقعد لأحل عقدا عقده عمر إن عمر كان رجلا موفقاً \* وقرىء على عمران بن موسى يعرف بابن الطبيب عن أبى يعقوب إسحق بن إبراهيم بن يزيد بن ميمون قال

أنبأنا أبو داود الحفرى قل حدثنا سفيان الثورى عن الأهم عن أبى وائل قالقال عبد الله بن مسعود لو وضع علم عمر في كفة ووضع علم أحياء العرب في كفة لرجح علم عمر ولقد كنا نقول ذهب عمر بتسمة أعشادالعلم \* وقرىء على عمران بن موسى عن إسحق قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعد بن أبي حسين عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس قال كنت فيمن يزدحم على عمر بن الخطاب دضى الله عنه حين وضع على سريره فالكنت فيمن يزدحم على فوضع يده على منكبي وترحم عليه وقال ما من أحد ألتي الله بعلمه أحب إلى من هذا إن كنت أظن ليجمعنه الله مع صاحبيه كنت أصمع بعلمه أحب إلى من هذا إن كنت أظن ليجمعنه الله مع صاحبيه كنت أعم أظن ليجمعنك الله معهم فالتفت فاذا هو على بن أبي طالب دضى الله عنه فهذا قول على فيه الأسانيد الصحاح فلا مطعن فلو طعن على شيء لم يغيره من ينتحل عبته \* وقد قرى على أحمد بن شعيب عن عمرو بن منصور قال حدثنا عبدالله عبته \* وقد قرى و على أحمد بن شعيب عن عمرو بن منصور قال حدثنا عبدالله ابن مسلمة قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي وسيالية قال ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه والروايات بمثل هذا كثيرة ولم نقصد جمها وإنما قصدنا بعضها الأن فيه كفاية و بياناً عماؤردناه وقد اختلف فى الا ية الثانية من هذه السودة بعضها الأن فيه كفاية و بياناً عماؤردناه وقد اختلف فى الا ية الثانية من هذه السودة ولم نقصد جمها وإنما قصدة والميدة والدوايات بمثل هذا كثيرة ولم نقصد جمها وإنما قصدة والمودة وقد اختلف فى الا ية الثانية من هذه السودة وقد اختلف فى الا يقالة نية من هذه السودة وقد المناه على المن عرو المناه وقد اختلف فى الا ية الثانية من هذه السودة وقد المناه وقد المناه وقد اختلف فى الا يقالة الله تهده السودة وقد المناه والما وقد المناه والما والم

### 

# ﴿ وَكُوالاً يَهُ الثانية )

قال الله عز وجل ( فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) الأية للعلماء في هذه الآية ثلاثة أقوال فنهم من قال هي منسوخة وقال لايحل قتل أسير صبرا وإنما يمن عليه أو يفادي وقالوا الناسخ لها قوله تعالى (فاما منا بعد وإما فداء ) \* فمن قال هذا الحسن رواه عنه أشعب أنه كان يكره قتل الأسير صبرا وقال ( فامامنا بعد واما فداء ) \* وهذا قول الضحاك والسدي قالا نسخ ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) قوله ( فامامنا بعد واما غداء ) وهوقول عطاء كاقرىء على أحمد بنهد بن الحجاج عن يحيى بن سليمان قال حدثني ابن جر يج عن عطاء في قوله (فامامنا بعد وإمافداء) قال هذا

فى الأسارى اما المن واما الفداء وكان ينكر القتل صبرا \* ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُر ﴾ فهذا قول \* ومن العلماء من قال لا يجوز في الأساري من المشركين إلا القتل ولا يجوز أن يؤخذمنهم فداء ولايمن عليهم وجعلوا قوله ( فاقتلوا المشركير حيث وجدَّعوهم) ناسخًا لتوله ( فاما منا بعد واما فداء ) فاما السيف والقتل وإما الاسلام \* والقولالثالث أنالاً يتين جميماً محكمتان \* هو قول ابن زيد وهو قول صحبح لآن إحداها لاتنني الأخري قال ( وقتلوا المشركين حيث وجد عوهم وخذوهم ) أي خذوهم أسرى للقتل أوالمن أوالفداء فيكون الامام ينظر في أمور الأسادي على مافيه من الصلاح من اقتل أو المن أو الفداء \* وقد فعل هذا كله رسول الله عليالله فى حروبه فقتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث أسيرين يوم بدر ومن على قوم وفادى بقوم ﴿ قال أبوجعفر ﴾ وحدثنا أحمد بن شعيب قال أنبأنا قتيبة قال أنبأ نامالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله عليه وعليه المغفر فقيل له ازا بن خطل متعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه ﴿ قال أبوجعفر ﴾ فهذا في عداد الأساري وقد أمر النبي عَلَيْكُ بِقتله حدثنا أحمد بن عد الأزدي قال حدثنا فهد بن سليان قال حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا عبدالله بن إدريس قال حدثنى عدبن إسحق قال قال الزهرى حدثني عبد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس أن العباس من عبد المطلب حمل أباسفيان على عجز بغلته في الليلة التي كان في صبيحتها ما كان من دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذانظر وا قالوا عم رسول الله عليالية حتى إذا مردت بناد عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال من هذا وقام إلى فرآه في عجز البغلة فقال أبوسفيان عدوالله قدأمكن الله منك ومريشتد إلى رسول الله عليه في فركضت البغلة فسبقت كما تسبق الدابة البطبيء الرجل البطبيء ثم اقتحمت فدخلت على رسول الله عَلَيْكُ ثُم جاء عمر فدخل فقال يارسولالله هذا أبوسفيان قد أمان الله منه بلاعهد ولاميثاق فلعنى فأضرب عنقه فقلت يارسول الله انى قد أمنته \* ﴿ قَالَ أَبِو جِعَفُر ﴾ فهذا عمر بن الخطاب أراد قتل أبي سفيان وهو أسير فلم يقلله النبي عَيَالِللَّهِ لا يجوز قتل أدخلت الآية الثالثة في الناسخ والمنسوخ

# ﴿ ذكر الآية الثالثة ﴾

قال الله تعالى ( إنما المشركون نجس فلايقربوا المسجدالحرام بعد عامهم هذا ) خكانت الآية ناسخة لما كان رسول الله عَلَيْكُ صالح عليه المشركين أن لا يمنع من البيت أحد وقد قال تعالى ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ) ومعنى ( ولايقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ؛ امنعوهم من دخوله فانهم إذا دخلوه فقد قر بوه والمسجد الحرام هو الحرم كله \* كا حدثنا أحمد برت عد الأزدى قال حدثنا عبدالملك بن مروان الرقى قال حدثنا حجاج بن مجد عن ابن جريج عن عطاء قال قوله تعالى ( فلا يقر بوا المستجد الحرام ) ير يد الحرم ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ ( بعد عامهم هذا ) يعنى سنة تسع قال ابن عباس قالوا إذا لم تحج الكفار خفنا الفقر إذقل من نبايعه \* واختلف العلماء في حكم هذه الآية وفي دخول المشركين الحرم وسائر المساجد فقال عمر بن عبد العزيز ومألك بن أنس يمنع المشركون كلهم من أهل الكتاب وغيرهم من دخول الحرم ومن دخول كل المساجد وهوقول قتادة قال لأنهم تجسقال وقيل لهم بجس لأنهم لا يستحمون من الجنابة وكذا لايدخل المسجد جنب فهذا قول وقال الشافعي يمنع المشركون جميعا من دخول الحرم ولا يمنعون من دخول سائر المساجد \* وقال أبوحنيفة ويعقوب وعد وزفر لا يمنع اليهود ولا النصادي من دخول المسجد الحرام ولا من سائر المساجد لأنالمشركين هم أهل الأوثان فجعلوا قول الله تعالى (إنما المشركون نجس) مخصوصاً به من لا كتاب له \* ﴿ قال أبو جعفر ﴾ وهذا القول في كتاب الله نصا مايدل على خلافه قال الله تعالى ( قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ) إلى قوله (عما يشركون ) فهذا شيء قاطع فان أشكل على أحد أنهم لم يجعلوا لله شريكا فكيف يقال لهم مشركون ﴿ قَيلَ لَهَذَا نظائم من أصول الدين يعرفها أهل اللغة ويحتاج الناس جميعاً إلى معرفتها وهي الأسماء الديانية وذلك أنه يقال آمن بكذا إذا صدق ثم قبل مؤمن لمرصدق عدا ويتالله وهو إسم دياني وكذا منافق إسم وقع بعد الاسلام وكذا لكل ما أسكر كشيره خمر إسم إسلامي كاصح عن رسول الله عليالية كل مسكر خمر وكذا كل من

كفر بمحمد وَيَتَلِيْنَةُ مشركُ وفي هذا قول آخر كان أبو إسحاق الزجاج يخرجه على أصول الاشتقاق المعروفة قال لماكان عدا وَيَتَلِينَةُ قدجاء من البراهين بما لا يكون إلامن عند الله تعالى وكان من كفر به قد ينسب مالا يكون إلا من عندالله إلى غيرالله كان مشركا \* وقد أدخلت الآية الرابعة في الناسخ والمنسوخ

#### 3838383838

## ﴿ فَكُوالاً يَهُ الرَّابِعَةِ ﴾ ( فَكُوالاً يَهُ الرَّابِعَةِ )

قال عز وجل (قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولاباليوم الآخر) الآية «من العلماء من يقول هذه الآية ناسخة للعفو عن المشركين لأنه كان قتالهم ممنوعا منه فنسخ الله ذلك \* كاحدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبدالله بن صالح قال حدثنى معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال وقوله ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولاباليوم الآخر) فنسخ بهذا العفو عن المشركين \* وقيل هذا ناسخ لقوله ( فاقتلوا المشركين ) \* وقيل بل هو تبيين لما قال الله تعالى ( وقاتلوا المشركين ) وأمن في أهل الكتاب بأخذ الجزية علم انه يراد بالمشركين غير أهل الكتاب \* وقيل لما قال جل ثناؤه ( قاقتاوا المشركين ) وجب قتل كل مشرك إلا من نص عليه من أهل الكتاب ومن قامت بترك قتله الحجة من النساء والصبيان ومن قامت بأخذ الجزية منه الحجة وهم المجوس وقائل هذا يقول بقتل الرهبان إذا لم يؤدوا الجزية لقول الله تعالى ( فاقتلوا المشركين ) ولم تقم الحجة بتركهم إلا بعد اداء الجزية بالآية الآخرى \* ومن الفقهاء من يقول لاتقتل الرهبان وإنهم يؤدوا الجزية ليس في نص القرآن مايدل على ذلك يعرفه أهل اللسان الذي نزل القرآن بلغتهم قال الله تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولاباليوم الآخر ) وقاتلوا في اللغة لأيكون الا من اثنين فخرج من هذا الرهبان والنساء والصبيان لأنهم ليست سبيلهم أن يقاتلوا ومعنى ( لا يؤمنون بالله ) لا يؤمنون بأنه لامعبود إلاالله قالسيبويه الأصل إله وقال الفراء الأصل الآله ثم القيت حركة الحمزة على اللام ثم أدغم فالتقدير قاتلوا الذين لايؤمنون بلاله لأنه لاتصلح الالوهة الأله لأنه ابتدع الأشياء ولاباليوم الآخر لأنهم لايقرون بنعيم أهل الجنة ولابالنار لمن أعدها الله له حتى يعطوا الجزية عن يدوهى فعلة من جزى فلان فلانا يجزية أى قضاه أى لا يؤدون ماعليهم بما يحفظ دقابهم ويدينون به عن يد به وقد تكلم العلماء فى معناه فما حفظ فيه عن صحابى ان معنى عن يد أى يؤديها وهو قائم والآخذ منه قاعد هذا عن المغبرة بن شعبة وهو قول عكرمة وقيل عن يد عن المعام عليهم وقيل عرب يد أى يؤديها بيده ولا يوجه بها مع رسول به قال أبوجعفر كه معنى عن يد من كلام العرب وهو دليل يقول اد أداء لك عن يده وعن يد وحكى سيبويه بايمته يدا بيد وهم صاغر ون قال عكرمة إعطاؤه اياها صغارا له وقال غيره وأحكام المسلمين جادية عليهم \* وقد أدخلت الآية المامسة فى ذكر الناسخ والمسوخ

#### 

## ﴿ باب ﴾ ذكر الآية الخامسة

قال عز وجل ( إلا تنفر وا يعذبكم عذاباأليا ) حدثنا عليل بن أحمد قالحدثنا عد بن هشام قال حدثنا عاصم بن سليان عن جويبر عن الضحالة عن ابن عباس ( إلا تنفروا يعذبكم عذاباأليا ) \* قال نسختها ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) الآية وكذا قال الحسن وعكرمة \* وقال غيرها الآيتان محكمتان لأن قوله تعالى ( إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليا ) معناه إذا احتيج إليكم وإذا استنفرتم \* هذا مها لاينسخ لأنه وعيد وخبر وقوله تعالى ( وما كان المؤمنون لينفر وا كافة ) عكم لأنه لابد أن يبقى بعض المؤمنين لئلا تخلو دارالاسلام مر المؤمنين فيلحقهم عكم لأنه لابد أن يبقى بعض المؤمنين لئلا تخلو دارالاسلام مر المؤمنين فيلحقهم عكيدة وهذا قول جماعة من الصحابة ومرالتابه ين \* وقد أدخلت الا ية السادسة في الناسخ والمنسوخ

#### -X6%3X

### حَمَّلُ بَابِ ﴾ ( ذكر الآية السادسة )

حدثنا عليل بن أحمد قال حدثنا عد بنهشام قالحدثنا طحم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس (عنى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبير لك الذين

صدقوا وتعلم للكاذبين لايستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين ) إلى قوله ( يترددون ) نسيخ هذه الآيات الثلاث ( فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم ) \* وقال الحسن. وعكرمة ( لايستأذنك الذين يؤمنونُ بالله واليوم الآخر ) نسختها الآية التي في سورة النور ( فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم ) \* ﴿ قَالَ أَبُو جَمِفُو ﴾ وحدثني جمفر بن مجاشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحق قال حدثنا عبدالله قال حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة ( لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ) ثم نزل في النور ( فأذن لمن شئت منهم ) \* ومن العلماء من يةول هذه الآيات كلها محكمات كم حدثنا به بكر بنسهل قالحدثنا عبدالله بنصالح قالحدثني معاوية بنصالح عن على ابن أبي طلحة قال وقوله ( إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ) فَهِذَا يُعْتَبِرُ لِلْمُنَافَقِينَ حَيْنَ اسْتَأْذُنُو فِي القَمُودُ عَنِ الجَمَادُ لَغَيْرُ عَــَذَرُ وعَذَرُ اللّه المؤمنين فقال ( فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم ) \* ﴿ قَالَ أَبُوجِمِفُو ﴾ وهذا من أحسن ماقيل في الآيات لأن قوله ( إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر) صفات المنافقين لأنهم لا يؤمنون بوحدانية الله ولا بعقابه أهل معصيته ولا بثوابه أهل طاعته ثم قال ( وارتابت قلوبهم ) أي شكوا على غير بصيرة من دينهم ( فهم في ديبهم يترددون ) متحيرين لا يعملون على حقيقة \* وقد أدخلت الآية السابعة في الناسخ والمنسوخ

### ---

( باب )

## ( ذكر الآية السابعة )

قال الله عز وجل ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) أدخلت في الناسخ والمنسوخ لأنها نسخت كل صدقة في القرآن \* كاحدثنا جعفر بن مجاشع قال حدثنا إراهيم بن إسحق الحربي قال حدثنا على بن مسلم قال حدثنا عبيد الله عن سفيان عن جابر عن عكرمة ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين) قال نسخت

هذه كل صدقة في القرآن ﴿ قَالَ أَبُوجِمَهُمْ ﴾ في هذه الآية الناسخة ما هو مختلف فيه وما هو مجتمع عليه \* وما اختلف فيه منها الفرق بين الفقراء والمساكين اختلف في ذلك أهل التأويل والفقهاء وأهل اللفة وأهل النظر فقالوا في ذلك أحد عشر قولا فحدثنا أحمد بنعد بن نافع قال حدثنا عبدالزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) قال الفقراء الذين لحمزمانة والمساكين الأصحاء ألمحتاجون فهذا قول في القرق بينالفقراءوالمساكين وقال الضحاك الفقراء فقراءالمهاجرين والمساكير من لم يهاحروا \* وقال عكرمة الفقراء من اليهود والنصارى والمساكين من المسلمين \* وقال عبيد الله بن الحسن المساكين الذين عليهم الدلة والخضوع والفقراء الذين يتجملون ويأخذون فيالسر وقال عهد بن سلمة المسكين الذي لاشيء له والفقير الذي له المسكن والخادم وهذه حَمسة أقوال \* وعن جماعة من الفقهاء قالوا المسكين الذي له شيء والفقير الذي لا شيء له قال الشافعي والقـقراء والله أعلم من لا مال لهم ولا حرفة تقع منه موقعاً زمناً كان أو غير زمن سائلا كان أو متعففاً والمساكين من له مال أوحرفة لا تقع منه موقعاً ولا تعينه سائلًا كان أو غير سائل فهذه ستة أقوال \* وقال أبو نُور الفقير الذي له شيء والمسكين الذي لا يصيب من كسبه ما يقوته وقال أهل اللغة منهم يعقوب بن إسحق بن السكيت في جماعة معه المسكين الذي لاشيءله والفقير الذي له شيء لا يكفيه قال يونس قلت لأعرابي أفقير أنت فقال لا بل مسكين \* وأنشد أهل اللغة

أما الفقير الذي كانت حاوبت وفق العيال فلم يترك له سبد ومن أجل ما دوى فيه ما رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال المساكين الطوافون والفقراء فقراء المسامين وأكثر أهل التأويل على هذا القول \* قال مجاهد والحسن والزهري وجابر بن زيد وعكرمة والضحاك في اختلاف عنهما المسكين السائل والفقير الذي لا يسأل فهذه تسعة أقوال \* ومن أهل النظر من يقول الفقير هوالفقير إلى الشيء وإن كان يملك مالا فقد يكون غائباً عنه ويكون فقيرا إلى أخذ الصدقة والمسكير الذي عليه الخضوع والذلة \* والقول الحادى عشر أن الفقير هوالذي يعطى لفقره فقط والمسكين الذي يكون عليه مع فقره خضوع

وذلة السؤال \* وكان مهد بن جرير يذهب إلي هذا القول وإن كان لم يذكر كثيرا مما ذكرناه وهو قول حسن وهو مستخرج من قول ابن عباس والجماعة الذين ذكرناهم معه لأن المسكين مشتق من المسكنة وهي الخضوع والذلة قال الله تعالى (ضربت عليهم الذلة والمسكنة) ﴿ قال أبوجعفر ﴾ وهذه الأقوال وإن كثرت فاذا جمعت بعضها إلي بعض ونظرت فيها قرب بعضها من بعض \* وذلك أن قول من قال المسكين كذا والققير كذا لم يقل انه لا يُتَّالُ لغيره مسكين ولا فقـير وقد قال الشافعي فيها روى عنه إذا أوصى رجل بشيء للفقراء جاز أن يدفع إلى المساكين وإذا أوصى بشيء إلى المساكين جاز أن يدفع إلى الققراء وإذا أوصى للفقراء والمساكين لم يجز أن يدفع إلى أحدها ﴿ قَالَ أَبُو جَعْفُر ﴾ فلما اجتمعت هــذه الأقوال وقد قلنا ان بعضها يقرب من بعض وجب أن نرجع إلى ما هو أجمعها وهو أن المسكين هو الذي يسأل الناس والفقير هو الذي لا يسأل ولا سيما وهذا قول ابن عباس ولا يعرف له مخالف من الصحابة فيه ثم تابعــه على ذلك أهل التأويل الذين يرجع إلي قولهم في تفسير كتاب الله \* وأيضاً فإن الأمماء إنما ترجع إلى التعارف والتعارف بين ألناس إذا قيل ادفع هذا إلى المساكين انهم الذين يسألون وإذا قيل ادفع هذا إلى الفقراء فهم الذين لايسألون وقددل على هذا كتأب الله تعالى قال الله تعالى ( لا يسألون الناس إلحافا ) وسمعت على بن سليمان يقول معتجاً لأهل اللغة لأنهم أعلم بالأسماء وبموضوعاتها \* وقدأجموا على أنالمسكين الذي لاشيء له قال هو مشتق من السكون والسكون ذهاب الحركة حتي لا يبتي منها شيء وهذه صفة من لا يملك شيئًا قال والدليل على أن الفقير هو الذي يملك شيئًا الله مشتق من قولهم فقر الرجل أى كبرت فقاره فهذا قد بتي له شيء ﴿ قَالَ أَبُوجِمِهُمْ ﴾ فأما قولالله تعالى ﴿ فَكَانَتُ لَمُسَاكِينَ يَعْمِلُونَ فِي البَّيْضِ ﴾ فاذا صبح أنالمسكير هو الذي لاشيءله فالكلام على هذا أسهل لأنه يجوز أنينسب إليهم لأنهم كانوا يعملون فيها كما يقال قصدت فلانا في داره وان كان مكتريا لهما وكمايقال سرج الدابة \* وقد يجوز أن يكون نسبوا إلى المسكنة وهي الخضوع كا قال النبي عَلَيْكَ إِلَيْهِ يامسكينة عليك السكينة \* وقد قال عَلَيْكِ مسكين مسكين من لا امرأة له ومسكينة مسكينة من لا زوج لها فان قيل فما معنى حديث أبي هربرة

كما حدثنا بكر بنسهل قال حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ازالنبي ولللللي الله عن الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان \* قالوا يادسولالله فمن المسكين قال الذي لا يجد غناء يغنيه ولايفطن له فيعطى ولايقوم فيسأل الناس \* فقيل معنى هــذا ان الذي يسأل يجنّه الشيء بعد الشيء يه وقيل المعنى ليس المسكين الذي في نهاية المسكنة على ان هذا الحديث يدل على القول الذي اخترناه من ان المسكير السائل ويكون المعنى ليس المسكين الذي في نهاية المسكنة الذي تعدونه فيكم مسكينا هذا كما قال عِلَيْكَ لِيسِ الغني عن كثرة العرض إنما الغني غني النفس وُلهذا نظائر \* منها قُولَ النبي ﷺ إنما المحروب منحرب ذمة المحروب على الحقيقة هو هذا وقال عِلَيْنَةُ مَا تَعَدُّونَ الرقوبِ فَيَكُمُ قَالُوا الذي لايعيش له ولد قال بل الرقوب الذي. لم يمت له ولد هو أولى بهذا الاسم أى أولى بأن يكون لحقته المصيبة واختلفوا في هذه الآية في قسم الزكاة \* فنهم من قال في أي صنف قسمتها من هذه الأصناف الثانية أجزأ عنك ومنهم منقال تقسم فى الأصناف الثانية كاسماها الله ومنهم من قال تقسم على ستة تسقط منهم سهم المؤلفة قلوبهم لأنهم إنما كانوا في وقت النبي عَيَالِيَّةً ومنهم العاملين إذا فرق الانسان ركاته فالقول الأول يروى عن ثلاثة من الصحابة عمر بن الخطاب وحذيفة وابن عباس رضى الله عنهم ان الصدقات جائز أنتدفع إلى بعض هذه الاصناف دون بعض ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلافا لهذا وهو مع هذا قول سعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم وأبي العالية وميمون ابن مهران ومالك بن أنس وأبي حنيفة وأبي يوسف وعد \* والقول بأنها تقسم فيمن سمى الله تعالي قول الشافعي وحجته ظهر الآية وازذلك بمنزلةالوصية إذا أوصى رجل لجماعة لم يخرج منهم أحد \* وحجة غيره انهذا مخالف الوصية لأن الوصية لايجوز أن تقديم الافيمن سميتله فان فقد بعضهم لميرجع سهمه إلى مس بقى وقد أجمع الجميع على أنه إذا فقد من ذكر في الآية رجع سهمه إلى من بقى وأيضاً فانه لا يجوز رلايوصل إلى أن يعم كل من ذكر في الآية لأن الفقراء والمساكين لايحاط بهم واحتجوا بحديث رسول الله عَيَالِيَّةِ جين قال لسمة ا برصخر حين وطيء في شهر رمضان نهارا أطعم ستين مسابدا فقال مابتنا ليلتــا

إلا وحينا لا يصل إلى شيء فقال امض إلى بني زريق فخذ صدقتهم فتصدق بوسق على ستين مسكينا وكل أنت وعيالك مابتي فأعطاه النبي عَلَيْكُنْ وَصَدَقَة هذه القبيلة ولم يقسمها على عانية فلما احتمل قولهجل ثناؤه (إنما الصدةات للفقراء والمساكين) الآية أن يقسم على هذا واحتمل أن يكون المعنى يقسم في هذا الجنس ولا يخرج عنهم ثم جاء عن ثلاثة من الصحابة أحد المعنيين كان أولي مع حجة من ذكرناه \* فأما ﴿ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ فقال الزهرى هم السعاة قال الحسن يُعطون بقدر عملهم وقال مجاهد والضحاك لهم الثمن \* ( وأما المؤلفة قلوبهم ) فهم عندالشافعي علىضربين أحدها انهم قوم أسلموا ولم يكن إسلامهم قويا فللامام أن يستميلهم ويعطيهم من الصدقاتُ وان كانوا أغنياء والضرب الآخر قوم في ناحيتهم عدو قد كفوا المسلمين مؤنته فيعانون علىذلك وان كانوا أغنياء \* وأما ( مافى الرقاب ) فأكثر العلماء على انهم المكاتبون وهو قول أبى موسى الأشعرى والحسن وابن زيد والشافعي ومن العلماء مزيقول يجوز أن يعتق من الزكاة لعموم الآية وهو قول مائك \* ( فأما الغارمون ) فهم علىضربين عندالشافعي أحدها أن يدان الرجل في مصلحة نفسه في غير معصية فيقضى دينه والآخر أن يدان الرجل في حمالات و في معروف وفي مافيه صلاح المسامين فيقضى دينه \* (وأمافي سبيل الله ) فأكثر الفقهاء يقول المغزاة ﴿ ومنهم من يجيز أن يعطى في الحج وهو قول الكوفيين ( وأما ابن السبيل) فهوالمنقطع به الذي ليس ببلده يعطى ما يحتمـــل به وإن كان له ببلده مال ولا قضاء عليه \* وفي هذه الآية أيضاً ما قد اختلفوا فيه وهو من سبيله أن يعطى الزكاة . فمن ذلك ما حدثنا الحسن بن غليب (١) قال حدثنا مهدي بن جعفر قال حدثنا زيد بن أبى الزرقاء عن سفيان الثورى إذا كان للرجل خمسون درهما فلا يدفع إليه من الزكاة شيء ولا يدفع إلي أحد أكثر من خمسين درهما ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ هذا القول يروى عن على بن أبي طالب وابن مسمود وهو قول الحسن بن صالح وعبد الله بن المبارك وعبيد الله بن الحسن وأحمد بن عدين حنبل وإسحق بن راهويه وأكثر أصحاب الحديث لأن فيمه حديثاً عن النبي عَلَيْتُهُ كَا قرىء على أحمد بن شعيب عن أحمد بن سليمان قال حدثما يحبى بنآدم (١) غليب أوله معجمة وآخره موحدة وقد من وضبطناه بالمهملة ولم نتنبه له فليحفظ

قال حدثنا سفيان الثورى عن حكيم بن جبير عن عبد بن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله عليالية من سأل وله مايغنيه جاءت يعنى مسألته في وجهه يوم القيامة خموشاً أوكدوحاً قالوا يارسول الله وماذا يفنيه أوماذا غناه قال خمسون درها أو حسابها من الذهب قال يحيي بن آدم قال سفيان وحدثنا زبيد عن عهد بن عبد الرحمن قال أبو عبد الرحمن حَكيم بن جبير ضعيف في الحديث وإنما ذكرناه لقول سهيان حدثنا زبيد هذا قول وقال قوم لايحللن يملك أربعين درها أن يأخذ من الزكاة شيئاً \* واحتجو ابحديث عطاء ابن يساد عن رجل من بني أسد سمع النبي والله يقول من سأل وله أربعون درها فقد سأل إلحانا وهذا قول الحسين لا يحل لمن يملك أدبعين درها أن يأخذ من الزكاة شيئًا وهو قول أبى عبيد القاسم بن سلام قال وهذان الحديثان أصلان فيمن يحل له أخذ الرّكاة \* وقد روى عن مالك بن أنس القول بهذا الحديث غير أن الصحيح عنه انه لم يحد في ذلك حدا وقال على مقدار الحاجة ومذهب الشافعي. قريب من هذا انه قد يكون للرجل الجلة من الدنانير والدراهم وعليه عيال وهو محتاج إلى أكثر منها فله أن يأخذ من الزكاة ومن الفقهاءمن يقول من كانت معهعشرون دينارا أو مائتا درهم لم يحل له أن يأخذ من الزكاة شيئًا وهذا قول أبي حنيقة وأبي يوسف وعد وحجتهم قول رسول الله عليات لماذ عرفهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنياتهم وتجعل في فقرائهم فقد صار من تجب عليه الزكاة أغنياء من المال على لسان رسول الله عَلَيْنَاتُهُ وَفَي الحَديث الذي ذكرنا فيه الحَمْوش تفسير ما فيه من الغريب وغيره والخوش الخدوش وأحدها خمش وقد خمش وجهـــه يخمشه وبخمشه خمشاً وخموشاً والــــدوح الآثاد من الخدش والعض ومنه حمار مُكدح أي معضض ﴿ قال أبو عبد الرحمن لم يقل آحد عن سفيان حدثنا زبيد الايحي بن آدم وقال غيره لما قال سفيان حدثنا زبيد عن عد بن عبد الرحمن لم يصل الحديث فقال من يرد عليه لم يحتج أن يصله لأنه قد ذكره بدءا وقد عمر يميي بن معين على يحيي بن آدم فقال قرأت على وكيم حديث يحيي بن آدم عي سفيّان فقال ليس هذا تورينا ألذي نعرفه وأما غير يحيى بن معين فقدم ليحيى ابن آدم حتى قال سفيان بن عيينة بلذني أنه يخرج في كل مائة سنة بعد موت رسول الله على و رجل من العلماء يقوى الله به الدين قال يحيى بن آدم عندى منهم \* واختلَّفُوا في الآية الثامنة فقانوا فيها قولان

#### اب کھے

## (ذكر الآية الثامنة)

قال عز وجل ( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ) الآية من العلماء من قال هي منسوخة بقوله ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ) الآية وفي دوايةجبير عن الضحاك عن ابن عباس ( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ) فقال لأزيدن على السبعين فنسختها (سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفرهم لن يغفرالله لهم إن الله لايهدى القوم الفاسقين) فهذا قول \* ومن العلماء من قال ليست بمنسوخة و إنما هذا على التهديد لهم أي لمو استغفر لهم رسول الله عِيْسَاتُهُ مَا غفر لهم وقال قائل هـــذا القول لا يجوز أن يستغفر رسول الله عِلَيْكَ لِمُنَافق لأن المنافق كافر بنص كتاب الله تعالى ( إذا جاءك المنافقوت قانوا نشهد انك رسول الله ) إلى قوله ( ثم كفروا ) وقال من احتج أنها منسوخة الآثار تدل على ذلك كما روى الزهرى عن عبيدالله ابن عبدالله بنعتبة عنابن عباس عن عمر بن الخطاب دضي الله عنه (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ) قال لما مات عبدالله بن أبي بن ساول أتى ابنــه وقومه رسول الله عَيْسِينَةِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يُصلِّي عَلَيْهُ وَيَقُومُ عَلَى قَبْرِهُ فِجَاءُ رَسُولُ اللهُ عَيْسِينَةٍ غيصلي عليه قال عمر فقمت بينه وبير الجنازة فقلت يارسول الله أتصلي عليه وهو الفاعل كذا وكذا يوم كذا وكذا وهو الراجع بثلث الناس يوم أحد وهو القائل يوم كذا وكذاكذا وهوالذي يقول (الاتنفقواعلى منعند رسولالله حتى ينفضوا) فِعل دسولالله عَلَيْنَاتُهُ يقول أخر عني اعمر وجعل عمر يردد عليه فقال رسولالله عَلَيْكُ أَخُرُ عَنَى يَعْمَرُ فَلُو أَنِي أَعْلَمُ أَنِي لُواسْتَغْفُرتُ لَمْمُ أَكْثَرُ مِنْ سَبِعِينَ مُرَةً غُفُر المملاستغفرت لهم فصلى رسول المعطيلة ووقف على قبره حتى دفن فمالبتنا الاليالى حتى نزلت هذه الآية ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله ومأتوا وهماسقون ولاتعجبك أموالهم وأولادهم إعاير يدالة أن يعذبهم بها فى الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ) ذل فكان عمر رضى الله عنه يعجب من جراءته على رسول الله عَلَيْكُ فِي ذلك اليوم وما نزل في ذلك من القرآن \* ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ فقالوا في الحديث انه عَيْنَاتُهُ بعد كلام عمر اياه وان كلام عمر

قدأحمد منه بعد ذلك حتى قال رسول الله عَلَيْكِيْ مابعث الله نبيا قط الا وفي أمته محدث فان يكن في أمتي محدث فهو عمر فقيل معنى محدث ينطق عن لسانه الحق وفى حديث عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله علي قال لعمر رضى الله عنــه ذلك اليوم إن الله لم ينهني عن الصلاة عليهم وإنما خيرني \*\* ﴿ قَالَ أَبُو جِمِفُو ﴾ في هذا الحديث التوقيف من رسول الله عِلْمُ إِنَّ أُوهاهنا التخيير أعنى في قوله ( استغفر لهم أولا تستغفر لهم ) فان قيل فكيف يجوز أن يستغفر وَتُعَلِينَةٍ لمنافق \* فالجواب على هذا أن يستغفر له على ظاهره على أنه مسلم و باطنه إلى الله عز وجل \* وقدقيل ( ولا تصل على أحدمنهم مات أبدا ) ناسخ لفعله والمسلمة لاللاية الآخرى \* قدتوهم بعض الناس أنقوله (ولاتصل على أحد منهم مات أبدا) ناسخ ولهذا كره العاماء أن يجترى. أحد على تفسير كتاب الله تعالى حتى يَكُون طَلًّا بأشياء منها الآثار ولاخلاف بين أهل الآثار أزقوله ( وصلعليهم ) ليس هم الذين قيل فيهم ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ) \* ويدلك على ذلك أن بعد (وصلعليهم) ( ألم يعلموا أن الله هويقبل التوبة عن عباده ) فكيف لايصلى على من تاب وأهل التأويل يقولون نزلت ( وصل عليهم ) في أبي لبابة وجماعة منهم وبطوا أنفهم في السواري لأنهم تخلفوا عن الفزوة غزوة تبوك إلى أن تابالله عليهم \* وقد ذكرت الآية التاسعة في الناسيخ والمنسوخ

### ---

﴿ أب ﴾ ( ذكر الآية الناسعة )

قال الله عز وجل ( ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ) مذهب ابن زيد انه نسخها ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) ومذهب غيره انه ليس هاهنا ناسخ ولامنسوخ وان الآية الأولى توجب إذا نفر النبي علي الله المالين واستنفروا لم يسع أحدا التخلف وإذا بعث النبي علي الله مرية تخلفت طائفة وهذا مذهب ابن عباس والضحاك وقتادة

﴿ ۱۲ \_ ناسخ ﴾

# ﴿ سورة يونس عليه السلام ﴾ ( بسم الله الرحمن الرحيم )

حدثنا يموت بن المزرع قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو عبيدة دَل حدثنا و يونس بحكة فهى يونس عر ابن عمر و وعر مجاهد عن ابر عباس قال نزلت سورة يونس بحكة فهى مكية \* في قال أبو جعفر ﴾ لم يجد فيها مها يدخل فى هذا الكتاب إلا موضعا واحدا \* قال الله عز وجل ( واصبر حتى يحكم الله ودو خير الحاكمير ) أى اصبر على أذاهم ومكروههم حتى يقضى الله فيهم دهو خيرالة اضين وأعدل الفاصلين \* فذهب ابن زيد انها منسوخة و إنما نسخ منها الصبر عليهم \* قال أنزل الله بعد هذا الآمر بالجهاد والغلظة عليهم

# ﴿ سورة هود عليه السلام ﴾ ( بسم الله الرحمن الرحيم )

حدثنا يموت باسناده عن ابن عباس \* قال نزلت سورة هود بمكة فهى مكية والأبوجعفر كه لم مجد فيها ممايدخل في هذا الكتاب إلا آية واحدة من دواية جو يبرعن الضحاك عن ابن عباس قال قوله تعالى ( مس كان ير يدالحياة الدنيا وزينتها عالها ( نوف إليهم أعمالهم ) قال \* نوفر لهم ثواب الحياة الدنيا وزينتها مالها ( نوف إليهم أعمالهم ) قال \* نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والآهل والولد ( وهم فيها لا يبخسون ) قال \* ينقصون قال ثم نسختها ( من كان ير يدالعاجلة عجلناله فيها مانشاء لمن نريد ) وقال أبوجعفر كم محال أن يكون هاهنا نسخ لأنه خبر والنسخ في الأخبار محال ولو جاز النسخ فيها ماعرف حق من باطل ولاصدق من كذب ولبطلت المعانى ولجاز لرجل أن يقول لقيت فلانا ثم يقول نسخته مالقيته

# ﴿ سورة يوسف عليه السلام ﴾ ( بسم الله الرحمن الرحيم )

حدثنا يموت باسناده عن ابن عباس \* قال نرلت سورة يوسف بمكة فهى مكية فوقال أبوجه فر الله المناده عن المتأخرين قد ذكر ان فيها آية منسوخة وهى قوله اخبارا عن يوسف عليه السلام (توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين) \* قال نسخه قول النبي عليه اليتمنين أحدكم الموت لضر نزل به \* ﴿ قَلَ أَبُوجِهُمْ ﴾ وهذا قول النبي عليه اليتمنين أحدكم الموت لضر نزل به \* ﴿ قَلَ أَبُوجِهُمْ ﴾ وهذا

قول لا معنى له ولولا أنا أددنا أن يكون كتابنا متقصيا لماذكرناه لأنه ليس معنى (توفنى مسلما) انه يريد فى ذلك الوقت لماكان منسوخا لآن النبي عِيَنِياليَّهُ إنما قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فاذا تمنى انسان لفير ضر فليس بمخالف للنبي عَيَنالِيَّهُ وقد يجوز أن يتمنى الموت من له عمل صالح متخلصاً من الكبائر وهذا عمر بن الخطاب دضى الله عنه الماستقامت أموره وفتح الله تعالى على يده القتوح وأسلم ببركته مالا يحصى عدده تمنى الموت فقال اللهم كبر سنى ودق عظمى وانتشرت رعيتى فاقبضنى إليك غير مفرط ولا في هذا اللهم كبر سنى عن أبي الوفاد عن الآعرج عن أبي هريرة عن دسول الله عَنَالِيَّهُ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فظاهر هذا الحديث ان السليم من الذنوب محب ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فظاهر هذا الحديث ان السليم من الذنوب محب ومن كره لقاء الله في كل الأحوال وقد قيل هذا عند الموت

## ﴿ سورة الرعد ﴾ ( يسمم الله الرحمن الرحيم )

حدثنا يموت باسناده عن ابن عباس دل نزلت سورة الرعد بمكة نهى مكية وروى حميد عن السورة الرعد مكية ليس فيها ناسيخ ولامنسوخ وروى سعيد عن قتادة قال سورة الرعد مدنية إلا آية واحدة قوله ( ولايزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ) الآية \* والقول الأول أولى لأبه المتعادف كاحدثنا أحمد بن عبد الازدى قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا مسدد فالحدثنا عوانة عن أبي يسر قال قلت لسعيد بنجبير ( ومن عنده علم الكتاب) أهو عبدالله بن سلام والسورة مرية قال وكيف يكون عبدالله بن سلام والسورة مرية قال وكان سعيد بنجبير يقرأ ( ومن عنده علم الكتاب ) هو قال أبو جعفر ، أنكر هذا معيد بنجبير لأن السورة مكية وعبدالله بن سلام أسلم بالمدينة

## ﴿ سورة إبراهيم عليه السلام ﴾ ( بسم الله الرحمن الرحيم )

حدثنا يموت باسناده عن ابن عباس قالسورة إبراهيم مكية نزلت بمكة سوى آيتين منها نزلتا بالمدينة وهاقوله تعالى ( ألم تو إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دارالبواد جهنم يصلونها وبئسالقرار ) إلى آخرالا يتين نزلتا فى قتلى بدر

من المشركين \* ودوى سعيد عن قتادة قال سورة إبراهيم مكية إلا آيتين منها نزلتا بالمدينة قوله ( ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ) إلى قولى ( وبئس انقراد ) والذي قاله قتادة لا يمتنع قد تركون السورة مكية ثم ينزل الشيء بالمدينة فيأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله فيها ولا يكون هذا لاحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يأتيه من الوحى بذلك إذ كان تأليف القرآن معجزا لا يوجيد إلا عن الله تعالى وعن رسول الله وينين وعن الجاعة الذين لا يلحقهم الغلط ولا يتواطئون على الباطل رحمهم الله تعالى وعن الجاعة الذين لا يلحقهم الغلط ولا يتواطئون على الباطل رحمهم الله تعالى

﴿ سوءة الحجر ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

حدثنا يموت باسناده عن أبن عباس قال نزلت سورة الحجر بمكة فهى ماية في قال أبو جعفر كل لم نجد فيها مما يدحل في هذا الكتاب غير حرفين قوله تعالى ( فاصفح الصفح الجيل ) قال سعيد عن قتادة نسخته ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم) والحرف الآخر (و أعرض عن المشركين) روى عن ابن عباس قال نسخته براءة والأمر بالقتل.

﴿ سورة النحل ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

حدثنا يموت باسناده عن أبن عباس قل سورة النحل نزلت بمكة فهى مكبة سوى الله ثلاث آيات منها فى آخرها فانهن نزلن بين مكة والمدينة فى منصرف رسول الله عليه أحد وذلك قبل قتسل حمزة بن عبد المصلب وقد مثل به المشركون. فقال رسول الله وتلاثين منهم قل أصحاب الذي وقال رسول الله لله أظفرني الله بهم الأمثلن بثلاثين منهم قل أصحاب الذي وقليلية يا رسول الله لله أفاقرنا الله بهم الممثل بم تمثيلا لم يمثل به أحد من العوب فأزل الله تعالى بين مكة والمدينة ثلاث آيات وهر قوله احالي (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) وما نزل بين مكة والمدينة فهو مدنى فو قال أبو جعة من في في هذه السورة موضعان يصلحان في هذا الكتاب أحدها قوله تعالى (ومن عمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقاً حسنا) حدثنا أحمد بن عهد بن فافع قال حدثنا سامة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثورى عن الأسود بن قيس عن عمرو بن سفيان عن ابن عباس أنه سئل عن هذه الآية (ومن عمرات النخيل عن عمرو بن سفيان عن ابن عباس أنه سئل عن هذه الآية (ومن عرات النخيل

والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسناً) قال السكر ما حرم من ثمراتها اوالرزق الحسن ما حل من ثمراتها قال حدثنا عبد الرزاق وأنبأنا معمر عن قتادة والتخذون منه سكرا ورزقا حسناً) قال خو دالاعاجم ونسخت في سورة المائدة قال والرزق الحسن ما ينبذون ويخللون ويأكلون في قال أبو جعفر على والقول في أنها منسوخة يروى عن سعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وإبراهيم وأبيرزين في أنها منسوخة يروى عن سعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وإبراهيم وأبيرزين في شيء ويتأول عليهم ماهو غلط لانقول قتادة ونسخت يعني الخريم يعني نسخت في شيء ويتأول عليهم ماهو غلط لانقول قتادة ونسخت يعني الخريم الخرية الآية إلاحتها \* والدليل على هذا أن سعيدا دوى عن قتادة قال نزلت هذه الآية حلال ثم أنزل الله تعالى بعد تحريمها سورة المائدة في قل أبو جعفر على وهذا حلل ثم أنزل الله تعالى بعد تحريمها سورة المائدة في قل أبو جعفر على وهذا قول حسن صحيح أخبر الله تعالى أنهم يفعلون هذا ونزل قبل تحريم الخرعي أن جماعة من أهل العملم والنظر قالوا غير ما تقدم منهم أبو عبيدة قال السكر الطعم وقال غيره السكر ما سدالجوع مشتق من قولهم سكرت النهر أى سودته فيتخذون منه سكرا وعلى هذا السكر ما سدالجوع مشتق من قولهم سكرت النهر أى سودته فيتخذون منه سكرا وعلى هذا السكر ما كان من العجوة والرطب وهومهني قول أبي عبيدة إذا سرح منه سكرا وعلى هذا السكر ما كان من العجوة والرطب وهومهني قول أبي عبيدة إذا سرح والموضع الآخرة وله تعالى (وجاد لهم بالتي هي أحسن) هي الانتهاء إلى ماأسرا الله به وهذا انه خراه والموضع الآخرة وله تعالى (وجاد لهم بالتي هي أحسن) هي الانتهاء إلى ماأسرا الله به وهذا الدخر والمهم التي وهم التقدم منهم الانتهاء إلى ماأسرا الله به وهذا الدخر والمهم التي وهم المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والدخر والمهم التي وهم المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله به وهدا الدخر والمهم التي والمناه المناه والمناه والمناه المناه ا

## ﴿ سورة بنى إسرائيل ﴾ ( يسم الله الرحمن الرحيم )

حدثنا يموت باسناده عن ابن عباس قال نزلت سورة بنى إسرائيل بمكة فهي مكية « قال أبو جعفر » فيها ثلاث آيات تصلح أن تكون في هذا الكتاب

#### 

## ﴿ بَابِ ﴾ ذكر الآية الآولى منها

قال الله عز وجل ( إما يبلغن عندك الكبر أحدها أوكلاها فلا تقل لهما أف ولا تنهرها) الآية في هذه الآية ثلاثة أقوال من العلماء من قال في قوله (وقل رب ارحمها كما ربياني صغيرا) هو منسوخ لآن هذا مجمل ولا يجوز لمن كان أبواه مشركين

أن يترحم عليهما \* ومنهم من قال يجوز هذا إذا كان حيين فأما إذا ماتا فلم يجز ومنهم من قال لا يجوز أن يترحم على كل كافر ولا يستغفر له حياكان أوميتاواً لآية محكمة مستثنى منها الكفاد حدثنا جعفر بن مجاشع قالحدثنا إبراهيم بن إسحق قال حدثنا عبيدالله قالحدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة ( وقل رب ارجمهما كما ربياني صغيراً ﴾ ولكن ليخفض لهماجناح الذل منالرحمة وليقل لهما قولامعرونا قال الله تعالى ( ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربي ) فنسخ هذا ( وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ) والقول الثاني قول جماعة من أصحاب الحديث واحتجوا بحديث سعيد بنجبير عن ابن عباس قال لم يزل إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات فلما مات تبين لهأنه عدوالله فتبرأ منه واحتجوا بحديث الزهرى عن سهل بن سمد ان رسول الله عليه قال اللهم اغفر لقومى فانهم لايملمون ﴿ والقول الثالث يدل على صحة ظاهر القرآن \* قال الله تعالى ( ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولى قربي ) وأيضاً غان النبي عَلَيْكِ لِمُهِ لَ من أول أمره يدعو إلي الله ويخبر ان الله لا يغفر الشرك ومع هذا فيقول عليه الصلاة والسلام فى النصارى وهم أهل كتاب لا تبدءوهم بالسلام وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه فكيف يستغفر لمن هــذا حاله أويبجل أويعظم بلدعاءله بالرحمة وأيضا ذانالشرك أعظم الذنوب وأشدهاوكيف يدعى لأهله بالمغفرة ولم يصح ازالله أباح الاستغفار للمشركين ولافرضه ولاأبح أوفرض فأماقول الله تعالى (وماكان استغفار إبراهيم لأبيه إلاعن موعدة وعدها اياه ) فقد قيل ان أباه وعده انه يظهر إسلامه فاستغفر له فلمالم يظهر اسلامه ترك الاستغفاد له فاز قيل فما معنى ( ما كان لذي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ) فهل يكون هــذا في العربية الا بعــد استغفاد لهم فقد أجاب عن هذا بعض أهل النظر فقال يجوز أن يكون بعض المسلميرظن ان هذا جائز فاستغفر لأبويه وها مشركان فنزل هذا ﴿ وَقَالَ أَبُوجِعَفُر ﴾ هذا لايحتاج أن يقول يجوز لأن فيه حديثاً قدغاب عن هذا الجيب حدثنا أحمد بن عهد الأزدى قالحدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا مد بن كثير قال حدثنا سفيان النورى عن أبي إسحق عن أبي الخليل عن على بن أبي طالب قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه

وهما مشركان فقلت له أتستغفر لأبويك وهما مشركان فقال أليس قد استغفر إبراهيم لأبيه فذكرت ذلك لرسولالله عَيْنَالِيَّةِ فنزلت ( وماكان استغفار إبراهيم لأبيه إلاعن موعدة وعدها اياه ) وهذا من أحسن ماروى في الآية مع استقامة. طريقه وصحة اسناده على ان الزهرى قدروي عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال دخل رسولالله عِيْنَا عَلَيْهُ عَلَى أَبِي طَالَبِ عَنْدُ مُو تَهُ وَعَنْدُهُ أَبُوجِهِلَ وَعَبْدَاللهُ مِنْ أَبِي أَمِيةً ابن المغيرة فقال ياعم قل لا إله إلا الله كلة أشهد لك بها يوم القيامة فتال له أبوجهل وعبدالله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبدالمطلب فأقبل النبي والسلية يعرض عليه. وهايعارضانه فكان آخر كلة قالها على ملة عبدالمطلب وأبى أزيقول لا إله إلا الله قال رسول الله عَلَيْكُ لَا سَتَغَفَّر نَ لك مالم أنه عنك فأنزل الله (ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفر وا للمشركين ولوكانوا أولى قربى ) وأنزل الله في أبي طالب ( انك لاتهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء ) وحــديث مسروق عن عبدالله على غير هـ ذا في نزول الآية قال كنا مع النبي عَلَيْلِيَّةٍ فجلس على قبر بين القبور فبكي حتى ارتفع تحيبه ففزعنا لذلك فلما قام قال له عمر رضي الله عنه مم بكيت يارسول الله قال على قبر آمنــة ابنة وهب يعنى أمه استأذنت ربي في الاستغفار لها فأنزل الله عز وجل ( ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفر وا للمشركين) الآية فدخاني مايدخل الولد لوالديه فبكيت \* ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ وليست هذه الأحاديث بمتناقضة لآنه يجوز أن تكون الآية نزلت بعد هذا كله. وليس في شيء من الاحاديث ان النبي ﷺ استغفر لمشرك

### ૹૢૺૢ૾ૹૢૺૢ૾ૹૢૺૢ૾ૹૢૺૢ૾ૢ૽ૢૹૢૺૢ૾ૢૺૢ૾

## ﴿ باب ﴾ ذكر الآية الثانية

قال الله عز وجل ( ولا تقربوا مال اليتيم إلابالتي هي أحسن حتي يبلغ أشده ) حدثني جعفر بن مجاشع قال حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا عبدالله قال حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) فكانوا من هذا في جهد حتى نزلت ( وإن تخالطوهم فاخرا نكم ) هي قال أبو جعفر كه قال مجاهد -

أى لا تقربوا مال اليتيم فتستقرضوا منه ( إلا بالتي هي أحسن ) التجارة لهم قال دبيعة وزيد بن أسلم ومالك الأشد الحلم وقيل هو بلوغ ثلاثين سنة \* وقد قال جماعة من أهل التفسير وبلغ أشده ثلاثاً وثلاثير سنة وليس هذا بمتناقض يكون أول الأشد بلوغ الحلم فعلى هذا يصح القولان وقد ذكرنا أمر اليتامى في سورة البقرة بأكثر من هذا

#### 

## ﴿ باب ﴾ ذكر الآية الثالثة

قال عز وجل ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ) فيها تسلانة أقوال في دواية الضحاك عن ابن عباس نسختها الآية في سودة الأعراف ( واذكر دبك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآسال) قال بالغداة والعشى ( ولاتكن من الغافلير) قال عرالقراءة في الصلاة وفي رواية سعيد بن جبير عر ابن عباسكان النبي ﷺ يحمر بالقرآن فاذا جهر يه سب المشركون القرآن ومن جاء به فخفض صوته حتى لا يسمعه أحد فنزلت ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ) أي أسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك ﴿ والقول الثااث أنَّ المعنى في الدماء وان الصلاة همنا الدماء وهو قول أبى هريرة وأبى موسى وعائشة \* كما أنبأنا أحمد بن بجد الأزدي قال حدثنا فهد قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا سلم بن أبي مطيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال دخلت على عائشة فقالت لى يا ابن أختى هل تدرى فيم أنزلت هذه الآية ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) قلت لا أدرى قالت نُزَلْتُ فِي الدَّعَاءُ ( قَالَ أَبُوجِعَهُر ) وهذا من أحسن ما قيل في الآية لآن فيه هذا التوقيف عنعائشة والمعروف منكلام العرب أزااصلاة الدعاء ولا يقال للقراءة صلاة إلا على مجاز وأيضاً نان العلماء مجمعون على كراهـــة دفع الصوت فى الدعاء وقد قال الله تعالى ( ادعوا رَبُّكُم تَضَرُّعاً وَخَفَيةً) واما أَنْ تَسَوَّوْنَالاً يَهُ مُنسُوخَةً بقوله (واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ) فيعيد لأن هــذا عقيب قوله (وإذ قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترجمون) فأنما أمر الله تعالى

إذا أنصت أن يذكر دبه في نفسه تضرعا وخيفة من عقابه ولهذا كان ههنا وخيفة وثم وخفية ومع هذا فقد دوى عن النبي وسيالية في كراهية دفع الصوت في الدعاء ما يقوى هذا \* وقد قال ابن جريج في قول الله تعالى (إنه لا يحب المعتدين) قال من الاعتداء دفع الصوت في الدعاء والنداء والصياح به حدثنا أحمد بن عد الازدى قال حدثنا عبر بن عمرو بن يونس قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن عاصم عن أبي عثمان النهدى عن أبي موسى قال كنت مع النبي وسيالية في السفر فنزلنا في وهدة من الارض فرفع الناس أصواتهم بالتكبير فقال النبي وسيالية يا أيها الناس أدبعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنكم تدعون سميعاً قريباً ثم دعاني وكنت قريباً منه فقال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلة من كنز الجنة قلت بلي يا دسول الله فقال قل لا حول ولا قوة إلا بالله

## ﴿ سورة الكهف ومريم وطه والآنبياء عليهم السلام ﴾ ( بسم الله الرحمن الرحيم )

حدثنا يموت باسناده عن ابن عباس انهن نزلن بمكة ثم لم نجد فيهن مما يدخل في هذا الكتاب إلا موضماً واحدا قال الله عز وجل ( وداود وسليان إذ يحكان في الحرث إذ نقشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فقهمناها سليان وكلا آتينا حكا وعلما ) جماعة من الكوفيين يذهبون إلي أن هذا الحكم منسوخ فان البهائم إذا أفسدت زرعا في ليل أو نهاد انه لا يلزم صاحبها شيء وإن كان رسول الله ويطالب قد حكم بغير هذا نخالفوا حكمه وزعموا أنه منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام العجاء جبار \* ومنهم من يقول في الحديث العجاء جرحها جباد والعجاء البهيمة وأصله أنه يقال رجل أعجم وامرأة عجاء إذا كانا لا يفصحان في الكلام ويقال انه ما تقدم أبا حنيفة أحد بهذا القول حتى قال بعض العلماء هذا الحكم أصله من كتاب الله تعالى وقد حكم به ثلاثة من الأنبياء فلا تجوز مخالفته بتأويل فو قال أبوجمة في وسنيين ذلك من الآية ومن حكم الآنبياء عليهم السلام قال الله عزوجل ( وداود وسليان ) أى واذكر داود وسليان (إذ يحكان في الحرث كرما قد أنبت عناقيده ( إذ قشت فيه غنم القوم ) والنقش في كلام العرب لا يكون إلا بالليل أي دخلت الغنم قشت فيه غنم القوم ) والنقش في كلام العرب لا يكون إلا بالليل أي دخلت الغنم.

بالليل في حرث القوم الذين ليسوا أصحابها فأفسدت العنب وأكلته ( وكنالحكمهم شاهدين ) أي لم يغب عنا ذلك ( ففهمناها سليان ) أي القصة \* قال ابن عباس دخلت الغنم فأفسدت الكرم فاختصموا إلى داود فقضى بالغنم لصاحب الكرم لآن ثمنها قريباً منه فروا على سليمان فأخبروه فقال كان غيره أرفق بالجيم فدخل صاحب الغنم فأخبر داود فقال لسليمان كيف الحكم عندك قال يانبي الله تدفع الغنم إلى صاحب ألحرث فيصيب من ألبانها وأصوافها وأولادها ويدفع الكرم إلى صاحب الغنم يقوم به حتى يرجع إلى حاله فاذا رجع إلى حاله سلم الكرم إلىصاحبه والغنم إلى صاحبها فقال الله تعالى ( فقهمناها سليمان ) ﴿ قال أبو جعفر ﴾ ثم رجعنا إلى ما حكم به رسول الله على الله على على أبي عبيدال حن أحمد بن شعيب عن القاسم بن زكرياء بن دينار قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسمعيل ابن أمية وعبد الله بن عيسى عن الزهرى عن حرام بن محيصة عن البراء أن ناقة لآل البراء أفسدت نبتا فقضى دسول الله عَلَيْكُ أَنْ عَلَى أَهُلَ النَّمَارِ حَفَظُهَا بِالنَّهَارِ وضمن أصحاب الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل \* قال أبو عبد الرحمن وأخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة أن البراء بن عازب أخبره انه كانت له ناقة ضرابة فدخلت عائط فأفسدت فيه فتكلم فيها رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ فقضى رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ أَنْ عَلَى أَهْلِ الْحُوالَط حَفظها بالنهار وعلى أهمل المواشي حفظها بالليل وأن على أهل الماشية ما أصابت بالليل فهذا حكم رسول الله عَلَيْكَ بعد حكم تبيين ما قبله بالتضمين \* وقال أبو حنيفة لا ضمان والحديث صحيح عن النبي عَلَيْكِيَّةٍ وإن كان مالك قد رواه عن الزهرى عن حرام بن محيصة أن ناقة لآل البراء فصار مقطوعا فقد رواه مرتقوم به الحجة متصلا لأن إسمعيل بن أمية وعبد الله بنعيسى نبيلان جليلا المقدار وقد تابعها الأوزاعي فلا معني لمعارضته الأثمـة فيما رواه غيره ﴿ وقد قال الله جــل ثناؤه ( إذ يحكمان في الحرث ) وعلى ذلك القول لا حكم فيه وقد أجمع من تقوم به الحجة من العلماء على أن داكب الدابة يضمنما أصابت بيديها فقد صح أن المعنى العجاء جباد إذا لم يكن على صاحبها حفظها وإذا كان عليه فليست بجباد \* وقد حكم رسول الله عَبِيْكِيْدُ أَنْ عَلَى أَهُلُ الْمُأْسَية حَفَظُهَا بِاللَّيْلُ فَلَيْسُ مَا أَفْسَدَتُهُ بِاللَّيْلِ إِذَاجِبَار

والجياد الهدد الذي لا شيء فيه \* وقد حكم سليان بن داود بما ذكر ناه فدحها الله فقال تعالى (وكلا آتينا حكماً وعلماً) كما قرىء على أحمد بن عهد بن الحجاج عن يحيي بن سليان قال حدثني عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم في قول الله عز وجل (وكلا آتينا حكما وعلما) قال قال زيد بن أسلم الحسكم والحكمة العقل قال مالك وانه ليقع بقلمي آن الحكمة هي الفقه في دين الله تعالى \*(قال أبو جعفر) \* والذي ذكرناه من تضمين أصحاب الماشية ما أصابت بالليل مع ما صح عن النبي علي قول أكثر الفقياء منهم مالك والشافعي

\* ( سورة الحج )\* ( بسم الله الرحمن الرحيم )

حدثنا يموت باسناده عن ابن عباس قال وسورة الحج نزلت بمكة سوى ثلاث آيات فانهن نزلن بالمدينة في ستة نفر من قريش ثلاثة منهم مؤمنون وثلاثة كافرون. فأما المؤمنون منهم فهم عبيدة بنالحادث وحمزة بن عبدالمطلب وعلى بن أبى طالب دماهم للبراز عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة فأنزل الله تعالى ثلاث آيات مدنيات وهن ( هذا نخصان اختصموا في ربهم فالذين ) إلى تمام الآيات الثلاث \* (قال أبو جعفر )\* وجدنا في هذه السورة أربعة مواضع تصليح في هذا الكتاب منهن قول الله تعالى ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) وقال جل ثناؤه ( فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) فمن العلماء من قال ذبح الضحايا ناسخ لكل ذبيح كان قبله حتى قال عهد بن الحسن في املائه كانت العقيقة تفعل في الجاهلية ثم فعلت في أول الاسلام ثم نسخت بذبيح الضحية فمن شاء فعلها ومن شاء تركها \* واحتج بعضالكوفيين بقول عد بن على بن الحسين بنسخ ذبيح الضحية لما قبله وقدخو لف محد بن على بن الحسين في هذا واحتج عليه بفعل رسول الله وَاللَّهُ وَقُولُهُ فِي العقيقة وسنذكر ذلك إن شاء الله \* وقال بعض العلماء (فكلو ا منها) ناسخ لفعلهم لأنهم كانو يحرمون لحوم الضحية على أنفسهم ولا يأكلون منها شيئًا فنسخ ذلك بقوله (فكلوا منها) وبقول النبي وَتُطَلِّمُةُ مِنْ ضحى فليأكل من أضحيته إلا أنالعلماء على ان هذا الآمر ندب لا إيجاب وان كانوا يستحبون الأكل منها كما قال مالك والليث يستحب أن يأكل من لحم أضحيته لقول الله

تعالى (فكلوا منها) \* وقال الزهرى من السنة أن تأكل أولا من الكبد وأكثر العلماء منهم ابن مسعود وابن عمروعطاء والثورى يستحبون أن يتصدق بالثلث ويطعم الثلث ويأكل الثلث هو وأهله \* واختلف العلماء في الادخار على ثلاثة أقوال \* فمنهم من قال لا يدخر منها بعد ثلاث \* ومنهم من قال يدخر منها إلى أي وقت شاء \* ومنهم من قال ان كان بالناس حاجة إليها فلا يدخر بعد ثلاث \* فممن قال بالأول على بن أبي طالب وابن عمر \* كا قرىء على أحمد بن عد ابن حجاج عن يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث قالحدثنى عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت على بن أبي طالب كرم الله وجهه صلى بنا العيد وعثمان محصور رضى الله عنه ثم خطبنا فقال لاتدخروا شيئًا من لحم أضاحيكم بعد ثلاث فان رسول الله عِلَيْكَ بهي عن ذلك ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُو ﴾ وحدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن شريك قال حدثنا أحمد ابن عبد الله بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عَيْدِينَ قَالَ لَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمُ مِن لَحْمُ أَصْحِيتُهُ فُوقَ ثَلَاثَةً أَيَامٍ ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُر ﴾ وهذان الحديثان صحيحان من قول النبي ﷺ إلا أنه قد تؤول حديث ابن عمر انه منسوخ \* كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن أبى الزبير المركى ان جابر بن عبد الله أخبره ان رسول الله عَلَيْكُ بَهِى أَنْ تَوْكُلُ لَحُومُ الضَّحَايَا بَعَدُ ثَلَاثُ ثُمِّقَالَ بَعْدَ كُلُوا وَتَزُودُواوَادْخُرُوا وهذا نسخ بين وبه قال أبو سعيد الخدرى وبريدة الاسلمى قالا قال رسول الله عَلَيْكُ إِنَّ كُنتُ نهيتُ لَم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ألا فكلوا وتزودوا والقول الثالث أن نهى النبي عَلَيْكُ عن أكل لحوم الضحايا إنماكان لعلة بينتها عائشة رضى الله عنها قالت دفت دافة من البادية بحضرة الأضحى فقال رسول الله وَيُسْتِنُّونَ كُلُوا وتصدقوا ولا تدخروا بعد ذلك ثم قال إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا فهذا من أحسن ماقيل في هذا حتى تتفق الاحاديث ولا تتضاد ويكون قول أمير المؤمنين على بن أبي طالب وعثمان محصوراً لأن الناس كانوا في شدة محتاجين ففعل كما فعل رسول الله عَلَيْكُ حين قدمت الدافة والدليل على هـذا ما حدثناه إبراهيم بن شريك قال حدثنا أحمد قال حدثنا الليث قال حدثني الحادث بن يعقوب عن يزيد بن أبي زيد عن امرأته أنهاسألت عائشة رضى الله عنها عن لحوم الأصاحى فقالت قدم علينا على بن أبي طالب رضى الله عنه من سفر له فقدمنااليه فأبي أن يأكله حتى سأل رسول الله عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ الله فسأله فقال كل من ذي الحجة إلى ذي الحجة ﴿ وقال أبو جعفر الدافة الجاعة بالدال غير معجمة ويقال ذففت على الجريح بلذال المعجمة إذا أجهزت عليه مشتق مما حكاه أبو زيد عن العرب ذف الأمر واستذف إذا تهيآ ﴿ ومنه يقال خفيف ذفيف \* وقول عجد بن الحسن ان الضحية نسخت العقيقة قول لادليل معه فيه والذي روى عن عجد بن على نسخت الضحية كل ذبح معناه كل ذبح مكروه وأما العقيقة فذبح مندوب كالضحية \* كا قرىء على أحمد بن شعيب عن الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل وهو ابن موسى عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أببه أن النبي عَلَيْكُ عق عن الحسن والحسين وفي حديث ابن عباس بَكَبَشَينَ كَبَشَينَ \* وقرىء على مجد بن عمرو بن خالد عن أبيه قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن حبيبة ابنـة ميسرة عن أم كرز أن النبي على قال عن الغلام شاتان مكافئتان وعنالجارية شاة ﴿ قال أبوجعفر، فهذا فعل رسولالله عَلَيْتُهُ وقول الصحابة والتابعين ﴿ فَن الصحابة ابن عباس وابن عمر وعبد الله ابن عمرو وسمرة وفاطمة وعائشة رضى الله عنهم \* ومن التابعين القاسم وعروة ويحيي الانصاري وعطاء وقال مالك هو الأمر الذي لااختسلاف فيه عنسدنا وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور إلا أن مالكا يقول شاة عن الغلام وشاة عن الجارية والشافعي وأصحاب الحديث على حديث أم كرز والحجة لمالك الحديث ان فاطمـة عقت عن الحسن والحسين بكبشين \* وأما الحسن البصرى فانه قال العقيقة واجبة على الرجل إن لم يعق عنه عن نفسه وهي عند غيره بمنزلة الضحية مندوب إليها إلا أن أبا حنيفة قال الضحية واجية على كل مر · \_ وجد إليها سبيلا وعلى الرجل أن يضحى عن ولده وخالفه أكثر أهـــل العلم واحتجوا بأن الله تعالي لم يوجبها في كتابه ولا أوجبها رسول الله عَلَيْكُ لَانْ حديث أبي بردة ابن نيار يتأول فيه أنه أوجبها على نفسه \* وقداحتج الشافعي بقول رسولالله على من رأي هلال ذى الحجة فأراد أن يضحى فلا محلق له شعرا

ولا يقلم له ظفرا وقوله عَلَيْظِيَّةُ فأراد يدل على التخير انشاء فعل وانشاء لم يفعل وفي الحديث انأبا بكر وعمر رضى الله عنهما لم يكونا يضحيان مخافة ان تتوهم الناس انذلك واجب وكذا قال ابن مسعود وبلال وابن عمر خمسة من الصحابة لم يوجبوا الضحية \* قال زيد بن أسلم مكافئتان مشتبهتان يذبحان جميعاً \* وقال أحمد مكافئتان. متساويتان \* قال الأصمعي أصل العقيقة الشعر الذي يولد المولود وهو على رأسه وكذلك هو في البهائم \* فقيل عقيقة لأنها إذا ذبحت حلق ذلك الشعر وأنكر أحمد هذا القول \* وقال الذبيحة العقيقة \* هو قال أبوجعفر \* والذي قال أحمد لا يحتنع في اللغة لأنه يقال عق إذا قطع ومنه عق فلان والديه

#### -

## (باب)

## ( ذكرالآية الثانية )

قال الله عز وجل ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظاموا ) حدثنا أحمد بن على بن نافع قال حدثنا سامة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان الثورى عن مسلم البطين عن سعيد ابن عباس انه قرأ ( اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ) \* قال وهي أول آية نزلت في القتال \* فو قال أبو جعفر ﴾ فكانت هذه ناسيخة للمنع من القتال \* وقال ابن زيد نسخ قوله ( وذر الذين يلحدون في أممائه ) الأمر بالقتال وخالفه غيره فقال لامعنى هاهناللناسخ والمنسوخ لأن قوله ( وذر الذين يلحدون في أممائه ) تهديد لهم وهذا لا ينسخ

## اب ﷺ ( ذكر الآية الثالثة )

قال الله تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا اذا تمنى التي الشيطان في أمنيته فينسخ الله مأيلتي الشيطان) قال يبطل ماالقاه الشيطان ( ثم يحكم الله آياته) هو قال أبوجعفر كه هذا من قول العرب نسخت الشمس الظل إذا ازالته ودوى في الذي نسخه الله تعالى مما القاه الشيطان أحاديث \* فهما مادواه الزهرى عن أبي بكر بن عبدالر حمن بن الحارث بن هشام قال قرأ دسول الله والنجم فلما

بلغ ( أفرأيتم اللات والعزى ) قال وان شفاعتهم لترتجى فسها فلقيه المشركون فسلموا عليه وفرحوا فأنزل الله تعالي ( وماأرسلنا من قبلك من رسول ولانبي إلا إذا تمنى التي الشيطان في أمنيته ) الآية \* ﴿ قال أبو جعفر ﴾ وهـ ذا حديث مفظم وفيه هذا الأمرالعظيم وكذا حديث قتادة وزاد فيه وانهن لهن الفرانيق العلى \* ولوصح هذا لكان له تأويل قد ذكرناه في أول الكتاب وأفظع من هذا ماذكره الواقدى عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبدالله قال فسجد المشركون كلهم إلا الوليد بن المغيرة فأنه أخذ ترابا من الأرض فرفعه إلى وجهه ويقال انه أبو أحيحة سعيد العاصى \* حتى نزل جبريل فقرأ عليه النبي عَلَيْكُ هذا فقالله ماجئتك به وأنزل الله تعالي ( لقد كدت تركن إليهم شيئًا قليلا ) الآية \* ﴿ قال أبوجعفر ﴾ وهذا حديث منكر مفظم ولاسيما وهو من حديث الواقدى والدين والعقل يمنعان من هــذا الأأنه انكان قال معتمدا ومعاذ الله أن يكون ذلك ففيه مساعدة لهم على دينهم لأن هذا قولهم \* إن كان ناسيا فكيف صبر ولم يتبين ذلك حتى أنَّاه الوحى من الله تعالى ثم رجعنا إلى الآية فوجدنا فيها قول من لم يرجع إلى قوله وعلمه \* ﴿ قال أبوجعفر ﴾ حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولانبي إلا إذا تمنى ألتى الشيطان في أمنيته ) قال إ إذا حدث ألتي الشيطان في حديثه \* ﴿ قَالَ أَبُوجِعَهُمْ ﴾ فالتأويل على هذا ألتي الشيطان في سره وخاطره مايوهم به أنه الصواب ثم نبهه الله تعالى على ذلك \* وقد صح عنه ﷺ أنه قال انه ليغان (١) على قلبي فاستغفر الله في اليوم والليلة مائة مرة وفي السير أن كبراء قريش جاؤه فقالوا ياعد قداستوعبت ضعفاءنا وسفهاءنا وذلك حين أظهر دعوته وتثبتت براهينه فأمسك عنا حتى ننظر في أمرك فان تبين لنا اتبعناك وان لم يتبين لناكنت على أمرك ونحن على أمرنا فوقع له علياته أنهذا انصاف ثم نبهه الله تعاني بالخاطر والتذكر لما أمره الله من اظهار الدعوة وأن يصدع بما أمر به ثم نزل عليه الوحى ( لقد كدت تركن إليهم شيمًا قليلا) وما بعد فيكون علىهذا ( ألتى الشيطان في أمنيته ) أي في سره \* والقول الآخر

<sup>(</sup>١) \_ غين على قلبه غينا غطى عليه وألبس

عليه أكثر التأويل قال سعيد بن جبير ( في أمنيته ) في قراءته \* وقال مجاهد فى قوله وقال الضحاك الأمنية الـ لاوة ﴿ (وقال أبوجعة ر) هذا معروف في اللغة منه ( لا يعلمون الكتاب الاأماني ) فيكون التقدير على هذا ألتي الشيطان في تلاوة أن الشيطان كان يظهر فى كثير وقت الدي عَلَيْنَةٍ قال الله تعالى (وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم ) وقال ( لاغالب لكم اليوم من الناس وإنى جادلكم فلماتراءت القثتان نكص على عقبيه ) فألتى الشيطان هذا في تلاوة النبي عَلَيْكُمْ من غير أن ينطق به النبي عِلَيْكُ \* والدليل على هـ ذا أنظاهر القرآن كذا وأن الثقات من أصحاب السيركذا يرون كما روى موسى بن عقبة عن الزهرى ألتي الشيطان في تلاوة النبي ﷺ فان شفاعتهم ترتجبي فوقرت في مسامع المشركين فاتبعوه جيعا وستجدوا وأنسر ذلك المسلمون ولم يسمعوه واتصل الخبر بالمهاجرين فأرض الحبشة وأن الجماعة قد تبعت النبي عَلَيْكُ فقدموا \* وقد نسخ الله ماألتي الشيطان فلحقهم الآذي والعنت ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُر ﴾ وقد تبين معنى الآية بهذا و بغيره \* قال أبن جريج ( ليجعل مايلتي الشيطان فتنة للذين في قاويهم مرض والقاسية قلوبهم ) قال القاسية قلوبهم المشركون \* ( قال أبوجعفر ) \* وهذاقول بين لأنهم لم تلن قلوبهم لاتباع الحق ( والذين في قلوبهم مرض ) المنافقون

﴿ باب ﴾ ( ذكر الآية الرابعة )

قال الله عز وجل ( وجاهدوا فى الله حق جهاده ) من جعلها منسوخة قال هى مثل قوله تعالى ا( اتقوا الله حق تقاته ) فنسخها عنده ( اتقوا الله ما استطعتم ) هو قال أبوجعفر ، وهذا لانسخ فيه \* وقدبيناه في سورة آل عمران

﴿ سورة المؤمنين ﴾ ( بسم الله الرحمن الرحيم )

حدثنا يموت باسناده عن ابن عباس قال سورة المؤمنين نزلت بمكة فهى مكية في دواية المعتمر عن خالد عن عمل بنسيرين قال كان النبي على الله ينظر إلى السماء في الصلاة فأنزل الله هذه الآية (الذين هم في صلاتهم خاشعون) فيعل دسول الله عن يسجد \* وفي دواية قاسم كان المسلمون يلتفتون في الصلاة

فينظرون فأنزل الله تعالى (قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ) فأقبلوا على صلاتهم ونظروا أمامهم وكانوا يستحبون ألا يجاوز أحدهم بصره موضع سجوده \* (قال أبوجعهر) \* وأكثر العلماء على ان الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده ان كان قاعا \* ومنهم من قال إلا بمكة فانه يستحب أن ينظر إلى البيت

# \*( سورة النور )\* ( بسم الله الرحمن الرحيم )

حدثثا يموت باسناده عن ابن عباس قال وسورة النور نزلت بالمدينــة فهي مدنية \* (قال أبوجعفر ) \* قد ذكرنا قوله (الزانية والزاني) الآية وانه ناسخ لقوله ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) الآيتين من سورة النساء ووجدنا في هذه السورة آيات سوى هــذه ٠ فأولاهن قوله ( الراني لاينكح إلازانية أو مشركة والزانية لاينكحها إلازان أومشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) للعلماء في هذه الآية أدبعة أقوال \* منهم من قال هي منسوخة ومنهم من قال النكاح هاهنا الوطء \* ومنهم من قال الراني هاهنا المجلود في الرنا لاينكح إلازانية مجلودة في الزنا أو مشركة وكذلك الزانية \* ومنهم من قال هي الزانية التي تكتسب بزناها وتنفق على زوجها ﴿ واحتجوا بأزالًا يَهُ في ذلك أنزلت ﴿ فَمَن قال هي منسوخة سعيد بن المسيب \* كاحدثنا إسحق بن إبراهيم القطان قالحدثني مجيى ابن عبدالله بن بكر قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري عن سعيد بن المسيب في قول الله تعالي ( الراني لاينكح إلا زانية أومشركة والزانية لاينكحها إلا زان أومشرك ) قال يزعمون انها نسختبالاً ية التي بعدها (وانكحوا الآيامي منكم) فدخلت الزانية في أيامي المسلمين ﴿ وهذا القول الذي عليه أكثر العاماء وأهل الفتيا يقولون ان من زبي بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أنيتزوجها وهو قول ابنعمر وسالم وجابر بنزيد وعطاءوطاوس ومالك بن أنس روى عنه ابن وهب انه سئل عن الرجل يزني بامرأة ثم يريد نكاحها قال ذلك له بعد أن يستبريء من وطئها وهو قول أبى حنيفة وأصحابه

وقال الشافعي في الأية القول فيها كما قال سعيد بن المسيب إن شاء الله تعالى انها منسوخة وبمن قال بالقول الثاني ان النكاح هاهنا الوطء ابن عباس كإحدثنا بكر ابن سهل الدمياطي قال حدثنا أبوصالح قال حدثني معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس وقوله ( الزاني لاينكح إلا زانية أومشركة ) الآية قال الزاني من أهلالقبلة لايزني الابزانية مثله وهي من أهلالقبلة أومشركة والزانية من أهل القبلة لا تزنى إلا بزان مثلها من أهل القبلة أومشرك وحرم الزنا على المؤمنين واختار عد بنجرير هذا القول وأومى إلى أنه أولى الأقوال واحتج بأن الزانية من المصامين لايجوز لها أن تتزوج مشركا بحال وان الزاني من المسلمين لايجوزله أن يتزوج مشركة بحال فقد تبين ان المعنى الزاني من المسلمين لا يزني إلا بزانية لاتستحل الزنامن المسلمين أومشركة تستحل الزنا والزانية لاتزني إلا بزان من المسلمين لايستحل الزنا أو مشرك يستحل الزنا قال ( وحرم ذلك ) الزنا وهو النكاح المذكور قبل هذا \* والقول الثالث ان الزاني المجلود لاينكح إلا زانية عجاودة أومشركة وكذا الزانية قول الحسن كاقرىء على إبراهيم بن موسى الجوذى عن يعقوب الدورق قالحدثنا وكيم عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال الزاني المجلود لاينكح إلازانية مجلودة مثله أومشركة والزانية المجلودة لاينكحهاإلازان عجاود مثلها أو مشرك حدثنا على بن الحسين قال قال الحسن بن مجد الزعفراني قال حدثنا عقان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم قال جاء رجل منالكوفة إلى عمر و بن شعيب فقال ألا تعجب من الحسن يزعم أن الزاني المجاود لاينكح إلامثله ويتأول هذه الآية (الزاني لاينكح إلازانية أومشركة) فقال وماتعجب من هذاحد ثنى سعيد بن أبي سعيد عن أبي هر يرة عن النبي الله قال الزاني المجلود لاينكح إلامثله \*( قال أبوجعفر )\* وهذا الحديث يجوز أن يكون منسوخًا كما نسخت الآية في قول سعيد بن المسيب \* والقول الرابع أن هذا في نسوة كان الرجل يتزوج احداهن على أن تنفق عليه بما تكسبه من الزنا فحرم الله نكاحهن وهو قول مجاهد كما قرىء على أحمد بن مجد بن الحجاج عن يحيى ابن سليان قال حدثنا أسباط بنعد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليان عن القاسم ابن أبي بردة عن مجاهد فيقول الله تعالى ( الزاني لايسكم إلازانية أومشركة )

قال • كان نساء بغايا فكانت منهن اصرأة تدعا أمهزول (١) فكان الرجل يتزوج احد من احداهن لتنفق عليه من كسبها فنهاهم الله عز وجل عن ذلك أن يتزوج أحد من المسلمين قرىء على أحمد بن شعيب عن عمر و بن على قال حدثنى المعتمر عن أبيه عن الحضرى يعنى ابن لاحق عن القاسم بن على عن عبدالله بن عمر و قال • كانت اصرأة يقال لها أممهزول وكانت بأجياد وكانت تسافيح فأراد رجل من المسلمين يتز وجها فأنزل الله تعالى (والزانية لاينكحها الازان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) \* (قال أبوجعفر) \* وهذا الحديث من أحسن ماروى في هذه الآية ذلك في السبب الذي نزلت فيه فاذاصح جاز أن تكون الآية الناسخة بعده والله أعلم بحقيقة ذلك

## اب کے ( ذکر الآیة الثانیة )

قال الله عز وجل (ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيو تاغير بيو تكم حتى تستأنسوا و تسلموا على أهلها ذلكم خير لكم تذكرون ) \* للعلماء فيها قولان: فنهم من قال لماقال (لا تدخلوا بيو تاغير بيو تكم حتى تستأنسوا و تسلموا على أهلها )كان هذا عاما في جميع البيوت ثم نسخ من هذا واستنى فقال تعالى (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيو تاغير مسكونة فيها متاع لكم ) \* ومنهم من قال الآيتان عكمتان لقوله تعالى (لا تدخلوا بيو تاغير بيو تكم حتى تستأنسوا ) قال تستأذنوا (و تسلموا على أهلها ) يعنى به البيوت التى لها أرباب وسكان والآية الآخرى فى البيوت التى لما أرباب يعرفون ولا سكان \* والقول الآول يروى عن ابن عباس وعكر مة ليس لها أرباب يعرفون ولا سكان \* والقول الآول يروى عن ابن عباس وعكر مة قال حدثنا على بن سلمان قال حدثنا جو يبر عن الضحاك عن ابن عباس (ياأيها الذين قال حدثنا عاصم بن سلمان قال حدثنا جو يبر عن الضحاك عن ابن عباس (ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيو تاغير بيو تكم حتى تستأنسوا و تسلموا على أهلها ) قال \* فيه تقديم و تأخير حتى تسلموا على أهلها و تستأنسوا ثم استثنى البيوت التى على طرق تقديم و تأخير حتى تسلموا على أهلها و تستأنسوا ثم استثنى البيوت التى على طرق الناس والتى ينز لها المسافرون فقال جل وعز (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا التى على طرق الناس والتى ينز لها المسافرون فقال جل وعز (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا

<sup>(</sup>۱) \_ في الآصل هنا هكذا رسمه ( محرم ) وفى الذى بعده أم مهزول بخط واضح ناتبعناه ولم نقف عليه فى غير الآصل فليحرد

غير مسكونة ) يقول ليس لها أهل ولاسكان بنير تسليم ولااستئذان ( فيهامتاع لكم ) قال متاع من الحر والبرد \* وروى يزيد بن عكرمة والحسن ( لاتدخلوا بيوتًا غـير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ) قالا ثم نسيخ من ذلك واستثنى فقال تعالى ( ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم ) \* والقول الثاني أنهما محكمتان قول أكثر أهل التأويل \* فأما ماروي عن ابن عباس وبعض الناس يقول عن سعبد بن جبير أنه قال أخطأ الكاتب إنما هو حتى تستأذنوا فعظيم محظور القول به لأنالله تعالى قال ( لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه ) ومعنى حتى تستأنسوا بين عند أهل التأويل وأهل العربية كاقرىء على عبدالله بن أحمد بن عبدالسلام عن أبى الأزهر قالحدثنا روح عن عثمان بن غياث عن عكرمة حتى تستأنسوا قال حتى تستأذنوا وقال هو التنحنح والتنخم \* ﴿ قَالَ أَبُو جَعْفُر ﴾ وأهل العربية يشتقونه من جهتين احداها حتى تستأنسوا حتى تستعلموا \* قال جل ثناؤه ( آنس من جانب الطور نارا ) والجهة الآخرى حتى تأنسوا بأنالذي تريدون الدخول عليه قدرضي دخولكم والذي ذكرناه عن ابن عباس من التقديم والتأخير حسن أى لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم لهما أدباب وفيها سكان حتى تسلموا أوتستأذنوا فتقولوا السملام عليكم أدخل \* وماكان في معنى هذا من التنحنح والتنخم والاذن ( ذلكم خير لكم ) من أن تدخلوا بغير اذن فتروا مالا يجوز أن تروه وتعصوا الله ( لعلكم تذكرون ) ما يجب لله عليكم من طاعته فتلزمونه \* فهذه محكمة في حكم غير حكم الثانية • والثانية قدتكام فيمعناها العلماء كما قرىء على أحمد بن عد بن الحجاج عن يحيى ابن سليمان قال حدثنا أبومعاوية قال حدثنا الحجاج بن أرطاة عن سالم المكي عن عد بن علىبن الحنفية فىقوله ( ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيو تا غيرمسكونة فيها متاع لَـكم ) قال \* هي بيوت الخانات وبيوت الأسواق فأما قول عبدالرحمن ابن زيد هي بيوت التجار والحوانيت في القيساريات والأسواق فقول مرغوب عنه لأن الحوانيت التي فيها متاع الناس لايحل دخولها إلا باذن صاحبها وان فتحها وجلس فيها لأن الناس احق بأملاكهم وأيضاً فنص القرآن ( فيها متاع لكم ) وليس متاع التجار بمتاع للمخاطبين • وقد قال مجاهد هي بيوت كانت

في طريق المدينة تضع الناس فيها امتعتهم فأذن لهم في دخولها بغير اذن • « (قال أبوجعفر ) » فاذا كانت هذه البيوت إنما بنيت لهذا فهي مباحات لا يحتاج فيها إلى اذن : ومن أجمع ماقيل في الآية قول جابر بنزيد في قوله تعالى ( ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم ) قال ليس يعني بالمتاع الجهاذ ولكن سواه من الجادة . ما منزل ينزله قوم من ليل أونهار أوخربة يدخلها الرجل لقضاء حاجة أو دار ينزل إليها فهذا متاع وكل الدنيا متاع « (قال أبوجعفر ) » وهذا شرح حسن من قول امام من أئمة المسلمين وهوموافق للغة والمتاع في كلام العرب المنفعة ومنه أمتع الله بك ومنه فتعوهن فالمعني على قوله (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم ) أي فيها منفعة لكم من قضاء حاجة أو دخول رجل إلي دار يطلبها لشراء أو اجارة « وماتقدم من قول من قضاء حاجة أو دخول رجل إلي دار يطلبها لشراء أو اجارة « وماتقدم من قول العلماء سوى ابن زيد داخل في هذا

## ﴿ باب ﴾

( ذكر الآية النائسة )

قال الله عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء) للعلماء في هذه الآية ستة أقوال \* فنهم من قال هي منسوخة \* ومنهم من قال هي ندب غير واجبة \* ومنهم من قال هي في النساء دون الرجال \* ومنهم من قال كان العمل بها واجباً لآن القوم لم يكن لهم اغلاق ولا ستور فان عاد الآمر إلى ذلك كان العمل بها واجباً \* ومنهم من قال هي عكمة واجب على المسلمين أن يعملموا بها كا أمر الله سبحانه لآن أمره حتم الأ أن يقع دليل على ذلك \* فمن قال انها منسوخة سعيد بن المسيب كا حدثنا الا أن يقع دليل على ذلك \* فمن قال انها منسوخة سعيد بن المسيب كا حدثنا جعفر بن مجاشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحق الحربي قال بلغني عن داود عن سعيد بن المسيب ( يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) الآية قال هي منسوخة قال الحربي وحدثنا بنداد قال حدثنا غندر قال حدثنا شحبة قال الدي يسميد بن جبير ( ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذبن ملكت أيمانكم) عن أبي يسر عن سعيد بن جبير ( ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذبن ملكت أيمانكم) قال لا يعمل بها اليوم في قال أبوجعفر ، فهذا قول \* وروى أيوب عن أبي قلابة قال لا يعمل بها اليوم في قال أبوجعفر ، فهذا قول \* وروى أيوب عن أبي قلابة

فى قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم وأشهدوا إذا تبايعتم ) قال إنما أمربهذا نظرا لهم حدثنا جعفر بن مجاشع قال حدثنا إبراهيم ابن إسحق قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن أبي عبـــد الرحمن في قوله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَتَّأَذْنَكُمَالَّذِينَ ملكت أيمانكم ) قال النساء عني بها فهذه ثلاثة أقوال هذا القول منها بين الخطأ لآن الذين لا يكون للنساء في كلام العرب إنما يكون للنساء اللاتي واللائي وحدثنا جعفرين مجاشع قالحد تناإ براهيم بن إسحق قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثناسفيان عن ليث عن نافع عن ابن عمر ( ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) قال هى فى الرجال دون النساء \* وهذا القول الرابع يستحسنه أهل النظر لأن الذين في كلام العرب للرجال وإنكان يجوزأن يدخل معهم النساء فأعايقع ذلك بدليل والكلام على ظاهره غير أن في إسناده ليث بن سليم وقريء على أحمد بن مجد بن الحجاج عن يمي بن سليمان قال حدثنا عبــد الرحمٰن بن زياد قال حدثنا الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة أن رجالًا من أهل العراق سألوا ابن عباس كيف ترى في هذه الآية من كتاب الله عزوجل قوله تعالى ( يا أيما الذين آمنو اليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ) لا يعمل بها أحد \* قال ابن عباس إن الله رفيق حليم رحيم بالمؤمنين يحب السترة عليهم وكان القوم ليس لهم ستور ولا حجال فربما دخل الخادم أو الولد أو البتيمة وهو مع أهله في حال جماع فأمر الله بالاستئذان في هذه الحالات الثلاث ﴿ قال أبوجهة ر ﴾ وحدثنا بهذا الحديث جعفر بن مجاشع قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن الصباح قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليان بن بلال عن عمر و عن عكرمة عن ابن عباس نحوه وزاد فيه ثم جاء الله بالستر وبسط الرزق ماتخذ الناس الستور والحجال فرأى الناس ذلك قدكفاهم من الاستئذان الذي أمروا به \* وهـ ذا القول الخامس مشبه حسن وليس فيه دليل على نسخ الآية ولكن على أنها كانت على حال ثم زالت قان كان مثل ذلك الحال فحكمها قائم كما كان \* والقول السادس أنها محكمة واجبة ثابتة على الرجال والنساء قول أكثر أهل العملم كما حدثنا عد بن جعفر الأنباري قال حدثنا عبد الله بن يحي قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليان عن عطاء عن ابن عباس قال ثلاث آیات من القرآن قد ترك الناس العسمل بهن قال عطاء حفظت اثنتین ونسیت واحدة فی قول الله تعالی (یا أیها الذین آمنوا لیستأذنكم الذین ملکت أیمانکم) حتی یختم الآیة \* وفی الرجل یقول الآخر أنا أكرم منك ولیس أحد أكرم من أحد إلا بالتقوی \* وهو قول الله تعالی (یا أیها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثی وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ﴿ قال أبو جعفر كه وهذا القول بأن الآیة محكة عامة قول القاسم بن عهد وجابر بن زید والشعبی كا قریء علی إبراهیم بن موسی الجوزی عن یعقوب الدورق قال حدثنا وكیع عنسفیان عن موسی بن أبی عائشة عن الشعبی (یا آیها الذین آمنوا لیستأذنكم الذین ملکت أیمانكم) \* قال لیست منسوخة قلت ان الناس لایعامون بهذا قال الله المستعان

## →<del>∺(3)@}63(@)}</del>

﴿ باب ﴾ (ذكر الآية الرابعة)

قال الله عز وجل (ليسعلى الأهمى حرج ولاعلى الأعرج حرج ولاهلى المريض حرج) الآية \* للعلماء فيهاستة أقوال \* منهم من قال فى قوله (ولا على أنفسكم) إلى آخر الآية أنه منسوخ \* ومنهم من قال فى الآية أنها لما قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لاتأ كلوا أموالكم بينكم بالباطل) فامتنع الناس أن يأ كلوا طعاما لأحد إذا دعاهم إليه حتى أنزل الله تعالى (ولا على أنفسكم) الآية واختلف العلماء الذين قالوا هذا على أربعة أقوال \* فمنهم من يقول فأبيح للرجل أن يأكل من هذه البيوت بغير اذن صاحبها \* ومنهم من قال أبيح له إذا أذن له \* ومنهم من قال كان الاعمى والاعرج والمريض لاياً كلون مع الناس لئلا يكره الناس ذلك فأزيل هذا «ومنهم من قال كان الاعمى والاعرج والمريض فأذيل ذلك \* والقول السادسان الآية محكة في الأكل وكذا الاعرج والمريض فأذيل ذلك \* والقول السادسان الآية محكة وممن قال هذا القول أنها منسوخة من قوله (ولو على أنفسكم) إلى آخر الآية عبد الرحمر بن زيد قال هذا شيء قد انقطع كانوا في أول الأمر ليست على عبد الرحمر بن زيد قال هذا شيء قد انقطع كانوا في أول الأمر ليست على أبوابهم أغلاق على البيوت فلا يحل لأحد أن يفتحها فذهب هذا وانقطع أبوابهم أغلاق على البيوت فلا يحل لأحد أن يفتحها فذهب هذا وانقطع

﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُو ﴾ ومما يدل على حظر هذا ما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال \* لايحتلبن أحدكم ماشية أخيه إلا باذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينقل طعامه فأنما تحرز لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحتلبن أحدكم ماشية أحد إلا باذنه \* ﴿ قَالَ أَبُو جَعْفُر ﴾ فكأنَّ في هذا الحديث حظر رسول الله عَيِّالِيَّةِ هذا ﴿ وَالْقُولُ بِأَنَّهَا نَاسَحُةٌ قُولُ جَمَاعَةً كَمَا حَدَثْنَا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن على ابن أبي طلحة عن ابن عباسقال لما أنزل الله تعالى (ياأيها الذين آمنوا لاتأ كلوا أموالكم بينكم بالباطل) وان الطعام من أفضل الاموال فلا يحل لأحد منا أن ياً كل عند أحد فكف الناس عن ذلك فأنزل الله تمالى بعد ذلك ( ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج) إلى (أو ماملكتم مفاتحه) \* قال هو الرجل يوكل الرجل بضيعته والذي رخص الله أن يأكل الطعام والتمر ويشرب اللبن فذهب أبو عبيد إلى أن هذا إنما هو بعد الاذن لأن الناس توقفوا أن يأكلوا لأحد شيئًا إذا لم يكن ذلك على سبيل تجارةأو عوض وإن أذن لهم صاحب الطعام فأباح الله ذلك ان أذن فيه صاحبه وتأوله غيره على أن الاذن فيه وان لم يطلق ذلك صاحبه إذا علم انه ليس ممن يمنعه واستدل على صحة هذا القول بانه ليس في الآية ذكر الاذن وإنما قال جل ثناؤه (وان تأكلوا من بيوتكم) لأن منزل الرجل قديكون فيه ماليس له وما يكون لأهله ( أوبيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم) إلي آخر الآية ولم يذكر الابن فيها فتأول هذا بعض العلماء على ان منزله ومنزل ابنه واحد فلذلك لم يذكره وعادضه بعضهم فقال هذا تحكم على كتاب الله بل الأولي في الظاهر أن لايكون الابن مخالفا للمؤلاء وليس الأحتجاج بما روى عن النبي عَيَّالِيَّةِ أنت ومالك لابيك يقوى هذا فان الحديث لو صح لم تكن فيه حجة إذ قد يجوز أن يكون النبي عِلَيْكَانَةُ علم أن مال ذلك المخاطب لأبيه \* وقد قيل ان معناه أنت لأبيك ومالك مبتدأ أى ومالك لك والقاطع لهذا التوارث من الآب والابن \* وممن قال ان الآية ناسخة لما كان محظورا عليهم من الأكل مع الأعمى \* ومن ذكر معه مقسم كما روى

سفيان عن قيس بن مسلم عن مقسم قالواكانوا يتقون أن يأكلوا مع الأعمى والأعرج والمريض حتى أنزل الله تعالي (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج) \* هوقال أبو جعفر ، فهذا القول غلط لأن الآية (ليس على الأعمى حرج) فكيف يكون هذا ناسخاً للحظر عليهم الأكل معه ولوكان هذا يكون ليسعلي الآكل مع الاعمى حرج على ان بعض النحويين \* قداحتال لهذا القول فقال قدتكون على بمعنى في وفي بمعنى على ويكون التقدير على هذا (ليس في الأعمى حرج) وهذاالقول بعيدلاينبني أن يحمل عليه كتاب الله إلا بحجة قاطعة وأما قول من قال كان الأعمى لا يأكل مع البصير وكذا الأعرج والمريض لئلا يلحقه منه أذى فقول يجوز ولكن أهل التأويل على غيره \* والقول السادس أن الآية محكمة وانها نزلت فيشىء بعينه قول جماعة منأهلالعلممين يقتدى بقوله منهم سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة في جاعة من أهل العلم كم حدثنا على من الحسين قال حدثها الحسن بي عهد قال حدثنا شبانة قال حدثنا أبو اويس عن الزهري عن سعيد بن المسيب في هذه الآية ( لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم ) الآية نزلت في اناسكانوا إذا خرجوا مع رسول الله عليالية وضعوا مفاتيح بيوتهم عند أهل العلل ممن يتخلف عن رسول الله عليالله عند الأعمى والأعرج والمريض وعند أقاربهم فكانوا يأذنون لهم أن يأكلوا مها في بيوتهم إذا احتاجوا إلى ذلك وكانوا يتقون أن يأكلوا منها ويقولون تخشى أن لا تكون أنفسهم بذلك طيبة فأنزل الله تعالي في ذلك هذه الآية فأحله لهم وقال عبد الله أن الناس كانوا إذا خرجوا إلى الفزو دفعوا مفاتيحهم إلى الزمناء وأحلوا لهم أن يأكلوا مها فى بيوتهم فكانوا يفعلون ذلك ويتوقون ويقولون إنما أطلقوا لنا هذا عن غير طيب نفس فأنزل الله تعالى (ليسعلى الأعمى حرج) حدثنا أحمد بن جعفر بن عهد السمان الانباد بالانبار قال حدثنا زيد بن أخرم قال حدثنا بسر بن عمر الزهراني قال حدثنا إبراهيم عن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت كان المسلمين يوعبون في النهير مع دسول الله عَلَيْتُ فَكَانُوا يَدْفَعُونَ مُفَاتِيمُهُم إِلَى ضَمَنَا مُهُمْ وَيَقُولُونَ إِنَّ احْتَجْتُمْ فَكُلُوا فيقولون إنا أحاوه لنا من غير طيب نفس فأنرل الله تعالى ( ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيو تكم أو بيوت آبائكم ) إلى آخر الآية ﴿ قال أبوجعة ركم وعبون أي يخرجون بأجمهم في المغازى يقال أوعب بنو فلان لبنى فلان إذا خرجوا بأجمهم ويقال بيت وعيب إذا كان واسعاً يستوعب كلا جعل فيه والضمناء عم الإمناء وأحده ضمن مثل زمن ﴿ قال أبوجعفر ﴾ وهذا القول من أجل مادوى في الآية لما فيه عن الصحابة والتابعين من التوقيف ان الآية نزلت فى شيء بعينه فيكون التقدير على هذا ليس على الآعرج حرج ولا على الآعمى حرج ولا عليم أن تأكلوا خبر ليس ويكون هذا بعد الاذن \* وقال ابن زيد (ليس على الآعمى حرج ) فى الغزو وإذا كان على هذا فليست أن خبر ليس فأما (من بيوتكم) فعناه من بيوت أنفسكم كذا ظاهره وقد تأول ذلك بعض أهل السلم على أنه بذير إذن كما ذكرنا وروى معمر عن قتادة لا بأس أن تأكل من بيت صديقك وإن لم يأذن الك وتأول هذا على أنه إغايكون مباحاً إذا عامت أنه لا عنعك وكان صديقاً على الحقيقة إلا أن الآحاديث التي ذكر ناها تدل على الاذن والله أعلم عنه عن فالدل على الاذن والله أعلم عنه عنه كان صديقاً على الحقيقة إلا أن الآحاديث التي ذكر ناها تدل على الاذن والله أعلم عنه عنه كان صديقاً على الحقيقة إلا أن الآحاديث التي ذكر ناها تدل على الاذن والله أعلم عنه عنه كان صديقاً على الحقيقة إلا أن الآحاديث التي ذكر ناها تدل على الاذن والله أعلم عنه عنه الدن والله أنه المناه على الذي والله أنه المناه على الذي والله أنه المناه عن كان صديقاً على الحقيقة إلا أن الآحاديث التي ذكر ناها تدل على الاذن والله أعلى المناه على الدن والله أنه المناه على الدن والله أنه المناه على الدن والله أعلى المناه على الدن والله أعلى المناه على الدن والله أعلى المناه على الدن والله أنه المناه على الدن والله أنه المناه على المناه المناه على المناه على

## ﴿ سورة الفرقان ﴾ ( يسم الله الرحمن الرحيم )

*૾ૢૺ*ૡ૱ૢૺૡ૱ૢૺૡ૱ૢૺૡ

حدثنا يموت عن ابن عباس قال وسورة الفرقان نزلت بمكة فهى مكية وقال أبو جعفر كه قال عز وجل ( وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ) من العلماء من قال هذا منسوخ وإنما كان هذا قبل أن يؤمر المسلمون بحرب المشركين وليس سلاماً من التسليم إنما هو من التسلم تقول العرب سلاماً أى سلماً منك وهو منصوب على أحد أمرين يجوز أن يكون منصوباً بقالوا ويجوز أن يكون مصدرا وهو قول سيبويه وكلامه يدل على أن الآية عنده منسوخة في قال أبو جعفر كه ولا تعلم لسيبويه كلاماً في معنى الناسخ والمنسوخ إلا في هذه الآية \* قال سيبويه وزعم أبو الخطاب أن منله يعنى مثل قولك الحمد لله على ينتصب على المصدر قولك الحمد لله عنى مثل قولك الحمد لله أي لا أتلبس بشيء من أمرك \* قال وزعم أن أبا ربيعة كان يقول إذا لقيت فلاة فقسرله معنى براءة منك قال وزعم أنها وزعم أنهذه الآية (وإذا خاطبهم فقل سلاما فسأله فقسرله معنى براءة منك قال وزعم أنهذه الآية (وإذا خاطبهم فقل سلاما فسأله فقسرله معنى براءة منك قال وزعم أنهذه الآية (وإذا خاطبهم

الجاهاون قالوا سلاما) عنزلة ذلك لآن الآية فيا زعم مكية ولم يؤمر المسلمون مومئذ أن يسلموا على المشركين ول نه على قوله لا خير بيننا ولا شر في قال أبو جعفر كه وزعم على بن يزيد أن سيبويه أخطأ في هذا وأساء العبارة لأنه لا معنى لقوله ولم يؤمر المسلمون أن يسلموا على المشركين وإعاكان ينبغى أن يقول ولم يؤمر المسلمون يومئذ أن يحادبوا المشركين ثم أمروا بحربهم في قال أبو جعفر كه كلام عد بن يزيد يدل على أن الآية أيضاً عندهمنسوخة وإنحاجان فيها أن تكون منسوخة لأن معناها معنى الأمر إذا خاطبكم الجاهلون فقولوا على المسلما فعلى هذا يكون النسخ فيها فأماكلام سيبويه فيحتمل أن يكون معناه لم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين ولكنهم أمروا أن يتسلموا منهم ويتبرؤا ثم نسخ ذلك بأمر الحرب وقد ذكرنا قوله عز وجل (والذين لا يدعون معالله إلى أن الم بناب) \* وقول من قال هو منسوخ بقوله (ومن يقتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها) في سورة النساء

و سورة الشعراء كه ( بسم الله الرحمن الرحيم )

حدثنا أبو جعفر أحمد بن عد بن عد بن إسمعيل قال حدثنا يموت باسناده عن ابن عباسقال \* وسورة الشعراء نزلت بحكة فهى مكية سوى أد بع آيات من آخرها أنزلن بالمدينة فى ثلاثة نفر من الانصار وهمشعراء رسول الله وسيالية حسان ابن ثابت وكعب بن مالك وعبدالله بن رواحة وهو قوله ( والشعراء يتبعهم الفاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون مالا يفعلون الا الذين آمنوا وعملوا العالمات ) استثنى هؤلاء الثلاثة من جملة الشعراء إلى آخر السورة \* وقد أدخل هذه الآيات بعض العلماء فى الناسخ والمفسوخ حدثنا عليل بن أحمد قال حدثنا على بن همام قال حدثنا عاصم بن سليان عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال ( والشعراء يتبعهم الفاوون ) قال نسختها الآية التي بعدها يعنى ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) \* حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبدالله بن صالح قال حدثنى معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس ( والشعراء يتبعهم الفاوون ) قال هماك فال ( ألم تر أنهم و كل واد عال هالكفار يتبعهم ضلال الحن والانس و قال ثم قال ( ألم تر أنهم و كل واد

يهيمون ) يقول في كل لغو يخوضون ( وأنهم يقولون مالا يفعلون ) يقول. أكثر قولهم يكذبون قال نماستثني المؤمنين منهم فقال ( إلاالذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا) في كلامهم (وانتصروا من بعد ماظلموا) ددوا على الكفار الذي كانوا يهجون به المؤمنين \* وهذا أحسن ماقيل في الآية ويزيده بيانا قوله للكفار يدل على صحة الاستثناء الذي بعده وقولهم يتبعهم ضلال الجن والانس يدل على صحته أن الكلام عام \* وقد دوى عكرمة عن ابن عباس ( يتبعهم الغاوون ) قال الرواة والأولى أولى لعموم الظاهر ( ألم تر أنهم في كل واديهيمون ) كاقال وهو تمثيل في كل وجه من الباطل يفتنون فيمدحون بالباطل والتزيد وكذا يهيجون بالـكذب والرور \* وقوله أكثر قولهم يكذبون تصحيحه في النحو أكثر قولهم الكذب ودل يكذبون على الكذب وقوله تماستنى المؤمنين منهم قول صحيح في العربية هـ ذا الذي تسميه العرب استثناء لانسخاً يقول جاءني القوم إلا عمرا لايقال هذا نسخ والاستثناء عند سيبويه بمنزلة التأكيد لأنك تبين فيه كاتبين بالتوكيد • وقوله تعالى ( وذكروا الله كثيرا ) في كلامهم قول حسن لعموم اللفظ وغيره يقول وذكروا الله في شعرهم والأول أولى لمموم وانتصروا من بعد ماظاموا كاقال أى انتصر وا من الكفار الذين ظاموا المؤمنين بهجائهم إياهم

> ﴿ سورة النمل والقصص والعنكبوت والروم ﴾ ( بسم الله الرحمن الرحيم )

حدثنا يموت باسناده عن ابن عباس انهن نزلن بمكة وق قال أبو جعفر كه لم نجد فيهن إلا موضعين و أحدها في سورة القصص قوله تعالى ( وإذا سمعوا اللغو أعرضواعنه وقالوا لناأعمالنا ولهم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين ) للعلماء فيه أد بعة أقوال \* منهم من قال هي منسوخة بالاهي عن السلام على الكفاد ومنهم من قال هي منسوخة بالامر بالقتال \* ومنهم من تأولها فأباح المعلام على الكفاد \* والقول الرابع أن هذا قول جميل ومخاطبة حسة وليس من جهة السلام ولا نسخ فيه \* والقول الأول يحتج قائله بماصح عن رسول الله من جهة السلام ولا نسخ فيه \* والقول الأول يحتج قائله بماصح عن رسول الله وينكن في هذا القول وإنكان وينكن الكفاد لا تبدأوهم بالسلام قال فني هذا السخ وهذا القول وإنكان

قدصح عن رسول الله عَيْسَانَةٍ في السكفاد لا تبدءوهم بالسلام فهو غلط لأن الآية ليست من هذا في شيء وإنما هي من المتاركة كما يقول الرجل للرجل دعني بسلام لم تستعمله العرب إلاللمتاركة \* والقول الناني انها منسوخة بالآمر بالقتال قول جماعة من العلماء وقد بينا ذلك في قوله ( وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ) والقول الثالث قول مرأباح السلام على الكفار غلط لأزالاً ية ليست مرالسلام فىشىء إنما هى مرالسلم وبينه رسول الله على عن وجل ( والسلام عبى من اتبع الهدى) وكذا كتب رسول الله علي إلى قيصر (والسلام على من اتبع الهدى) والقولاال ابع انهامخاطبة حسنة وقول حسن قال أبوزيد هؤلاء قوم من أهل الكتاب أسلمو افكانو أيمرون على قوم من أهل الكتاب يقرؤن شيئاً قديدلوه من التو را ةقد أوقفوهم علىذلك فيعرضون عنهم \* وقال مجاهد أسلم قوم من أهل الكتاب فكان المشركون يؤذونهم وكانوا يصفحون عنهم ويقولون سلام عليكم \* أصل اللغو في اللغة الباطل ومايجب أنيلغي ويطرح ومعنى أعرضوا عنه لم يصغوا إليه ولم يستمعوا ويدلك على صحة قول مجاهد أن بعده ( لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ) أى قد رضيه ا بأعمالنا لأنفسنا ورضيتم بأعمالكم لأنفسكم ( سلام عليكم ) أى منه لكم منا انا لا تعاوركم ولانسابكم ( لانبتغي الجاهلين ) لانطلب عمل أهسل الجهل \* والموضع الآخر فيسورة العذكبوب قوله تعالى ( ولاتجادلوا أهل الكتاب إلا يالتي هي أحسن إلاالذين ظلموا منهم ) \* فيه ثلاثة أقوال \* من العلماء من قال هومنسوخ \* ومنهم مرقال هو عجكم يراد به دووالعهد منهم \* ومنهم من قال هو محكم يراد به من ليس منهم \* فمن قال هومنسوخ احتج بأن الآية مكية فديخ هذا بالأمر بالقتال \* كاحدثنا عد بنجعفر الانبادي قالحدث ا موسى بن هرون قال حدثنا حسين قال حدثنا شيبان عن قتادة في قوله تعالى ( ولاتجادلوا أهل الكتاب إلابالتي هي أحسن ) قال نسختها \* ( قاتلوا الدين لا يؤمنون بالله ولابلوم الآحر) والقول الثاني قول ابن زيد قال لايج دل المؤمنون مهم إدا أسسرا لعلهم يحدثون بالشيء فيكون كاقالوا ( إلاالدين ظلموا ) منهم مرأقام على الكفر يجادل ويقال له الشر والقول الثالث قول مجاهد ( ولاتجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلاالذين ظاموا منهم ) من قاتل ولم يعط الجزية \* ومن قال

هي منسوخة احتج بأنها محكية وقول مجاهد أحسن لآن أحكام الله تعالى لاينبغي أذيقال فيها أنها منسوخة إلابدليل يقطع العذد أو حجة من معقول فيكون المعنى ولاتجادلوا أهل الكتاب إلابالقول الجيل أىبالدهاء إلى الله والتنبيه على حججه وإذا حدثوكم بحديث يحتمل أذيكون كاقالوا فلاتصدقوهم ولاتكذبوهم على حجبه وإذا حدثوكم بحديث يحتمل أذيكون كاقالوا فلاتصدقوهم ولاتكذبوهم عن عثمان وهو ابن عمر قال حدثنا على وهو ابن المبارك قال حدثنا يحيى وهو ابن المبارك قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير عن ابن سلمة عن أبي هربرة قال كان أهمل الكتاب يقرؤن التوداة والعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الاسلام فقال وسول الله والمناقق المحدقوا أهل الكتاب ولاتكذبوهم وقولوا (آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإفرنك الكفاد كلهم فالمين لانفسهم وإعما التقدير هاهنا (إلا الذين ظاموا) منهم أهل الايمان (وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل اليكم) من التوراة والانجيل واثربود (وإلهنا وإلهمكم واحد) أي معبودنا واحد لا ما اتخذ عوه والمنا و وخوله مسلمون) أي خاضعون متذللون لما أمرنابه ونهانا عنه

## ﴿ سُورة لَقَهَانَ وَآلَمُ السَّجِدةَ ﴾ ( بسم الله الرحمن الرحيم )

حدثنا يموت باسناده عن ابن عباس قال وسورة لقان نزلت بمكة فهى مكية سوى ثلاث آيات منها نزلن بالمدينة وذلك لما هاجر رسول الله والمناه الله يتعلقه إلى المدينة أثته أحباد البهود فقالوا ياجد بلغنا انك تقول (وما أوتيتم من العلم إلاقليلا) أفعنيتنا أم عنيت غيرنا فقال رسول الله والمناه الموسى فينا ومعنا فقال له البهود ياجد أوما تعلم أن الله أزل التوراة على موسى وخلفها موسى فينا ومعنا فقال النبي والمناه اللهود التوراة وما فيها من الانباء قليل في علم الله فأنزل الله تعالى بالمدينة ثلاث آيات وهي قوله تعالى (ولو أن مافي الارض من شهرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ) إلى تحدام الآيات الثلاث \* قال وسورة الم السبحدة نزلت بمكة ذهي محكية سوى ثملاث آيات منها فزلت بالمدينة في رجلين من قريش شجر بينهما كلام فقال أحدها للآخر

أذا أذرب منك لسانا وأحمد منك سنانا وأرد للسكتيبة فقال له الآخر اسكت فانك فاسق فأنزل الله تعالى (أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لايستوون) إلى تمام الثلاث الآيات في قال أبوجعفر في في سورة الم السجدة موضع واحد قال جل وعز (فأعرض عنهم) قال عن مشركي قريش (انتظر انهم منتظرون) حدثنا أبوالحسن عليل بن أحمد قال حدثنا عد بن هشام قال حدثنا عاصم بنسليان قال حدثنا جويبر عن الضحاك عن ابن عباس (فأعرض عنهم) قال مشركي مكة (وانتظر انهم منتظرون) قال نسختها آية السيف في (براءة) لقوله عز وجل (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) إلي آخر الآية

﴿ سورة الأحزاب ﴾ ( بسم الله الرحمن الرحيم )

حدثنا يموت باسناده عن ابن عباس قال وسورة الآحزاب بزلت بالمدينة فهي مدنية

### ---

## ہو باب ک ذکر الآیہ الاولی منہا

قال عز وجل (ادعوهم لا بائهم هو أقسط عند الله فال لم تعاموا آباء هم فاخوانكم في الدين ومواليكم) فكان هذا ناسخا لما كانوا عليه من التبنى به وكان دسول الله ويسلط قد تبنى زيد بن حارثة فنسخ التبنى وأصروا أن يدعوا من دعوا إلى أبيه المعروف فان لم يكن له أب معروف نسبوه إلى ولا أه المعروف فان لم يكن له ولا معروف قال يا أخى يعنى فى الدين قال جل وعز (إعا المؤمنون إحوة) وهذا من نسخ السنة بالقرآن كما حدثنا على بن الحسين قال حدثما الحدن بن عد قال حدثنا الحجاج بى عد عن ابن جريج قال أخبرنى موسى بن عقبة أن سالم بن عبد الله بن عمر عن زيد بن حارثة قال ما كنا ندعوه إلا زيد بن عبد حتى نزلن عبد الله بن عمر عن زيد بن حارثة قال ما كنا ندعوه إلا زيد بن عبد حتى نزلن أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين) وكذا (يا أيها الذين أمنوأ أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين) وكذا (يا أيها الذين أمنوأ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبسل أن تمسوهن فى الكم عليهن من عدة احتدونها فتعوهن)

# اب ﷺ ( ذكر الآية الثانية )

عَالَ الله عز وجل ( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملسكت يمينك ) للعلماء في هذه الآية تمانية أقوال منهم من قال هي منسوخة بالسنة ومنهم من قال هي منسوخة بآية أخرى وكان الله تعالى قد حظر عليه التزويج بعد من كان عنده ثم أطلقه له وأباحه بقوله عزوجل ( ترجى من تشاء منهن و تؤوى إليك من تشاء ) ومن العلماء من قال الآية محكمة ولم يكن له عِيَالِيِّتُهُ أَن يتزوج سوى من كان عنده تُوابا منالله لهن حين اخترنالله ورسوله والدَّار الأخرة \* ومنهم من قال هي محكمة ولكن لما حظر عليهن أن يتزوجن بعد موته حظر عليه أن يتزوج غيرهن \* ومنهممن قال المعنى لايحل لك النساء من بعد هذه القصة يعنى ( إنا أحللنا لك أزواجك اللآبي آتيت أجورهن ) الآية \* ومنهم منقال ( لايحل لك النساء بعد المسلمات ولاتتزوج يهودية ولا نصرانية ) ومنهم منقال المعنى لاتبدل واحدة مرأزواجك بيهودية ولا نصرانية \* والقول الثامن أن النبي عَيْنِيِّتِهِ لما قال الله عز وجل ( ما كان على النبي من حرج فيها فرض الله له سنة الله في الذير خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا ) كان له أن يتزوج من النساء من شاء بذير عدد محظور كما كان للأنبياء قبله \* والقول الأول أن الآية منسوخة بالسنة يدل عليه حديث عائشة عليها السلام كما قرى على على بن سعيد بن بشير عن أبي كريب قال حدثما ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت ما مات رسول الله عليالية حتى أحل له النساء \* فدل هذا الحديث على أن عائشة قد كان عندها أنه حظر عليه التزويج ثم أطلق له وأبيح وكان هـذا على قول من أجار أن ينسخ القرآن بالسنة « والقول الثاني عن جماعة من أجلة الصحابة والتابعــين » كما حدثنــا أحمد بن عهد الأزدى قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا عمرو من أبي بكر الوصلي قال حدثني المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي النضر مولى عمر بن عبيدالله عن عبدالله بن وهب بن زمعة عن أمسلمة قالت

لم يمت رسول الله عِلَيْنَ حتى أحل له أن يتزوج من النساء من شاء إلا ذات مرم وذلك قوله تعالى (ترجى من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ) وهذا والله أعلم أولى ماقيل في الآية وهووقول عائشة رضي الله عنها واحدفي النسخ ﴿ وقد يجوزُ أن تكون عائشة أرادت أحل له ذلك بالقرآن وهو مع هذا قول على بن أبي طالب رضى الله عمه وابن عباس وعلى بن الحسين والضحال \* وقد عارض بعض الفقهاءالكوفيين فقال محال أن تنسيخ هذه الآية يمنى (ترجى مس بشاء منهن و تؤوى اليك من تشاء) (لا يحل لك النساء من بعد) وهي قبلها في المصحف الذي أجمع المسلمون عليه \* وقوي قول من قال نسخت بالسنة لأنه مذهب الكوميين وقال أبوجعفر عوهذه المعارصة لاتلزم وقائلها غالط لأن القرآن نرل جملة واحدة إلى السماء الديبا في شهر دمضان وتبير لك أن اعتراض هذا لايلزم قوله (والدين يتوفون منكم ويذرون أرواجاً وصبة لأزواحهم متاعا إلى الحول غير إحراج) منسوحة على قُولُ أهلُ التأويلُ لانعلم بينهم حلامًا بالاَّيَّةِ التيقبلها(والذين يتودون منكم ويذرون أزواجا يتربص بأنفسهن أدبعة أشهر وعشرا) ﴿ والقول الثالث ان المعنى أنه عليه الصلاة والسلام حظر عليه أن يتزوج على نسائه لأنهن احترن الله ورسوله والدار الآخرة فعوض \* هدا قول الحسنوابن سيرينوأبي بكر ابن عبدالرحمن بن الحرثبن هشام وهذا القول يجوز أن يكون هكذا ثم نسخ غان قال كيف يجوز أن يدسيخ ماكان ثوابا قبل يجوز أن ينسيخ ماكن ثوابا عا هوأعظم منه منالثواب فيكوزهذانسيموءوضرمنه الهرأزواحهىالجةوهذا أعظم خطرا وأجل قدراكما قال حذيفة لامرأته لاتتزوحي فانآحر أزواج المراة زوجها في الجنة فلذلك حظر على نساء النبي عَلَيْكِيْدُ أَنْ يَتَزُوحُن بعده \* والقول الرابع انه لما حرم عليهن أن يتزوجن بعده حرم عليه أن يتزوج غيرهن قول أبي أمامة بن سهل بن حنيف \* والقول الخامس أن المعنى لا يحل لك النساء من بعد هذه القضية قول أبي رزين وهو يروى عن أبي بن كعب وهواختيار بمن جرير والقول السادس أزالمني لا يحل لك النساء من بعد المسلمات قول مجاهد وسعيد ابن جبير وعكرمة قال مجاهدلئلا تكون كافرة أماللمؤمنين وهذا القول يبعدلانه

يقدره من بعد المسلمات ولم بجر للمسلمات ذكر \* والقول السابع أنه محرم عليه أن يبدل بعض نسائه بيهودية أو نصرانية أبعد من ذلك لآن نص القرآن (ولا أن تبدل بهر من أزواج) وليس فى القرآن ولا أن تبادل \* وحكى ابن زيد عن العرب أنها كانت تبادل بأزواجهايقول أحدهم خذ زوجتى وأعطنى زوجتك وهذا غير معروف عند الناقلير لأفعال العرب \* والقول الثمن أن النبي عليات كف له حلال أن يتزوج من شاء من النساء ثم نسخ ذلك قول عد بن كعب القرظى قال وكذا كانت الانبياء صلوات الله عليهم قبله تزوج سليمان عليه السلام سبعائة امرأة حرة وكان له ثلا بحالة مملوكة فذلك ألف وكان لداود مائة امرأة منهن أم سليمان امرأة أودياء بن حيان قال عمر بن عفرة لما قالت اليهود ما لمحمد شفل الازويج فسدوه على ذلك فأنرل الله (أم يحسدون الداس على ما آناهم الدمن فضله المرأة منها سبعائة حرة وكان لداود مائة امرأة

## ﴿ سورة سبأوفاطر ويس والصافات ﴾ ( بسمالله الرحمن الرحيم )

حدثنا يموت باسناده عن ابن عباس أنهن نزلن بمكة إلا آية واحدة في السافات \* قال تعالى (فلم بلغ معه السعى قال يابنى إبي أرى فى المنام أبي أذبحك) إلى تمام القصة \* للعلماء فى هذه الآية ثلاثة أقوال \* فنهم من قال هى مسوخة حتج بقوله (قال ياأبت افعل ماتؤس) وان بعده (وفديناه بذبح عظيم) وأجاز قائل هذا أن ينسخ الشيء قبل أن يعمل به \* واحتج بآن دسول الله ويتالي فرضت عليه وعلى أمته خسون صلاة ثم نقلت إلى خس \* واحتج بتوله (ياأبها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة) وان بعده ( ذن أم تقملوا ) لأية وبقوله تعالى (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ) \* واحتج بقول الشافعي إن الله إذا فرض شيئًا استعمل عباده منه بما أحب ثم نقلهم إذا شاء فهذا قول \* والقول الثاني أن هذا ما لا يجوز فيه نسخ لآنه أمر بشيء ليس بممته فلا يجوز أن يكون هذا من صفات الله تعالى أن يقال اذبح ثم يقال لا تذبح فهذا ولا يجوز أن يكون هذا من صفات الله تعالى أن يقال اذبح ثم يقال لا تذبح فهذا

عظيم من القول لايقع فيه ناسخ ولامنسوخ وقال قائل هذا الذبح في اللغة القطع وقد فعل ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام \* والقول الثالث إن هـــذا أيضا لايكون فيه نسخ وإنما أمر إبراهيم بالذبح والذبح فعله وقد فعل ماتهيأله وليس منعه من ذلك المنسوب إليه انه لم يفعل ماأمر به هذا قول صحيح حس عليه أهل التأويل \* قال مجاهد لما أمر الله عز وجـل إبراهيم بذبح ابنه إــحق قال ياأبت خذ بناصیتی واجلس بیر کتنی فلا اُوذیك إذا وجدت حز السكیر فلما وضع السكين على حلقه \* وفي بعض الآخبار فلما أمرااسكين على حلقه انقلبت فقال له مالك ياأبت قال انقلبت قال وطمن يها طمنا قال فقعل فانثنت فعلم الله تعالى منه العبدق ففداه بذبح عظيم \* وقد فعل إبراهيم ما أمربه \* والدليل على هذا قوله ( وناديناه أنيا إبراهيم قدصدقت الرؤبا ) فهذا ممايجب أن يقف عليه المسلمون لئلا ينسب إلى الله البداء وإنما أشكل على قائل ذلك القول الأول قوله ( وفديناه بذبح عظيم ) لأنه جهل معناه ولم يدر من المفدى على الحقيقة وإنما المفدى ابن إبراهيم عليهمًا السلام قدفعل ماأمر به ﴿ وأما القول الماني فلو صح عن أهل التأويل لما امتنع القول به والقول الأول عظيم من القول واحتجاج صاحبه بحديث النبي والله أمرأن يأمر أمته بخمسير صلاة ثم نقل ذلك إلى خمس لاحجة له فيه لأنه ليس فيه نسخ ولايعلم أن أحدا من العلماء قال ينسخ الشيء من قبل أن ينزل من السماء إلى الأرض إلا أقاشاني فانه خرج عن قول الجاعة ليصح له قوله الى البيان لايتأخر وإنما أمر النبي عَيَالِيِّينَ أن يأمر أمته بخمسين صلاة فن قبسل أن يأمرهم راجع وإنما مثل هذا أن يأم الله جبريل بشيء فيراجع فيه فينقص منه أو يزاد فلايقال له نسخ \* وأما الاحتجاج بقوله ( الآن خفف الله عكم ) فن أين لقائل هذا ازالآية الأولى لم يعمل بها \* وأما احتجاجه بقوله ( فازلم تفعلوا ) فمن أين له أيضًا انالآية الأولى لم يعمل بها \* وقد حدثنا جعفر بن مجاشع قال حدثنا إبراهيم ابن إسحق قال حدثنا إبراهيم عن موسي بن قيس عن سامة بن تهيك (ياأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة ) قال ﴿ أُولَ مَن عَمَلَ بها على بن أبي طالب دضي الله عنه ثم نسيخت ﴿ وأماقوله ( كما كتب على الذين من قيلكم ) ثم قال ( علم الله انكم كنتم تختانون أنفسكم ) و إنما فعل هذا واحد

واحتجاجه بقول الشافعي لامعني له لأن قول الشافعي إذا فرض الله شيئا استعمل عباده بما أحب منه لادليل فيه على أن الشيء ينسخ قبل أن يستعمل أو يستعمل بعضه فكان أولى بالصواب \* والدليل على ان الشيء لاينسخ قبل أن يستعمل أن احتجاج العلماء في النسخ ان معناه إذا قلت افعل كذا وكذا فمعناه إلى وقت كذا أويشترط بكذا فاذا نسخ فانما أظهر ذلك الذي كان مضمرا فاذا قيل صلوا إلى بيت المقدس فعناه إلى أن أزيل ذلك أو إلى وقت كذا أوعلى أن أزيل ذلك إلى وقت كذا وقدعلم الله حقيقة ذلك ولا يجوز أن يقال صل الظهر بعد الزوال على ان أزيلها عنك مع الزوال فهذا بين \* وأقوال العلماء ان البيان يجوز أن يتأخر وخالفهم قائل هذا وجعله نسيخا ولوجاز أن يقال لهذا نسيخ لجاز أن يقال في قوله تعالى ( انالله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) ثم يدين ماهي ولايقول أحــد من الأمة إنهذا نسخ واحتجاجه بقول الشافعي يخالف فيه لأن أصحاب الشامعي الحذق لايعلم بينهم خلافا انالبيان يتأخر فممن احتج بتأحيره ابن شريح لقول الله تعالى ( فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ) شمقال ( انعلينا بيانه ) ثم في اللغة يدل على أن الثاني بعد الأول وهـ ذا دليل حسن و لدليل على ن البيان خلاف النسخ أن البيان يكون في الآخبار وأيضا فان البيان يكون معه دليــل يدل على الخصوص إذا كان اللفظ عاما أو كان خاصا يراديه العام كاقال تعالى ( إن الانسان لني خسر ) فلما قال ( إلا الذين آمنوا ) دل على ان الانسان بمعنى الناس وقال تعالى ( والملك على ارجائها ) دل على ان الملك بمعنى الملائكة هذا على الخصوص والعموم وهكذا التخصيص في الأشياء لا يسمى نسخًا \* وهذا الباب مراللغة يحتاج إليه كل من نظر في العلم ويالله التوفيق

#### ૹૢૺૢ૾૱ૢૺૢૢૢૡ૽ૹૢૺૢૢૢૢૢૢૢૢૢ૽૽ૢૹૢૺૢૢૢૢૢૢૢૢૼ

﴿ سورة ص والزمر ﴾ ( بسم الله الرحم الرحيم )

حدثنا يموت باسناده عن ابن عباس انهما نزلتا بمكة سوي ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة في وحشى قاتل حمزة فانه أسلم ودخل المدينة فكان يثقل على رسول الله عليه النظر إليه حتى ساء ظن وحشى وخاف ان الله لم يقبل إسلامه فأنزل الله تعالى

بالمدينة ثلاث آيات وهن قوله تعالى ( يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم. لا تقنطوا من رحمة الله) إلى تمام الثلاث الآيات في قال أبو جعفر في فى ص الاثة مواضع مما يصلح فى هذا الكتاب \* فالموضع الآول قوله تعالى ( واصبر على ما يقولون) ثم أمر بعد ذلك بالمدينة بالقتال \* وقد يجوز أن يكون هذا غير منسوخ ويكون هذا تأديباً من الله له وأمر لأمته بالصبر على أذاهم لأن التقدير اصبر على ما يقولون مما يؤذونك به والدليل على هذا أن قبله ما قد آذوه قال تعالى ( وقالوا ربنا عجل لنا قطناً قبل يوم الحساب ) لأنهم قالوا هذا استهزاء وإنكارا لما جاء به كاحد ثنا بكر بن مهل قال حد ثنا عبد الله بن صالح قال حد ثنى معاوية بن صالح عن على بن بكر بن مهل قال حد ثنا عبد الله بن صالح قال حد ثنى ما يقل العداب وقال قتادة أبى طلحة عن ابن عباس ( وقالوا ربنا عجل لنا قطنا ) قال العداب وقال قتادة نصيبنا من العذاب قال ذلك أبوجهل اللهم إن كان ما جاء به عد حقاً ( فأمطر علينا خصيادة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ) وقال السدى قالوا للنبي والمناتية أدنا منازلنا من الجنة حتى نتبعك قال إسمعيل بن أبى خالد عجل لنا قطنا أي درقنا

وقال أبو جعفر كلام الحدثنا سفيان عن أبي المقدام عن سعيد بن جبير ما روى فيه حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي المقدام عن سعيد بن جبير ما روى فيه وأصل القط في كلام العرب الكتاب بالجائزة وهوالنصيب وهومشتق من قولهم قط أى حسب أى يكفيك ويجوز أن يكون مشتقا من قططت أى قطعت وقد ذكرنا قول أهل التأويل فيه وأهل اللغة في اشتقاقه إلا شيئاً حكاه القتيبي انهم لما أنزل الله تعالى ( فأما من أوتي كتابه بيمينه ) الآية ( قالوا دبنا عجل لناقطنا) كتبناحتي ننظر أتقع في أيماننا أم في شمائلنا استهزاء فأنزل الله تعالى ( وقالوا دبنا عجلنا قطا) وهذا القول أصله عن الكلي وكثيرا ما يعتمد عليه القتيبي والقراء وأهل الدين من أصحاب الحديث يحظرون ذكركل شيء عن الكلي لا سيا في وأعل الدين من أصحاب الحديث يحظرون ذكركل شيء عن الكلي لا سيا في فن العلماء من قال أبيح هذا ثم نسخ وحظر علينا \* قال الحسن قطع سوقها فن العلماء من قال أبيح هذا ثم نسخ وحظر علينا \* قال الحسن قطع سوقها وأعاقها فعوضه الله مكانها خيرا منها وسخر له الربح وأحسن من هذا القول ما رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال طفق مسحا يمسح أعناقها وعراقيبها حبا لها وهذا الأولي لآنه لا يجوز أن ينسب إلى نبي من الآنبياء انه عاقب خيلا

بولاسيا بغيرجناية منها إنما اشتغلبالنظر إليها فقرط في صلاته فلا ذنب لها في ذلك وروى الحديث عن على بن أبى طالب قال الصلاة التى قرط فيها سليان صلاة العصر والموضع الثالث قوله تعالى (وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا يحنث) فن العلماء من قال هذا منسوخ في شريعتنا فاذا حلف دجل أن يضرب إنسانا عشر مرات ثم لم يضربه عشر مرات حنث \* وقال قوم بل لا يحنث إذا ضربه بما فيه عشر بعد أن تصيبه العشرة \* وهذا قول الشافعي ومن قبله عطاء قال هي عامة وقال عجاهد هي خاصة وأهل المدينة إلى هذا القول يميلون

#### 36 36 36 36 36 36 36

# ﴿ سورة آلحم ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

حدثنا يموت باسناده عن ابن عباس انهن نزلن بمكة وإنما نذكر ما نزل بمكة لأن فيه أعظم الفائدة فى الناسخ والمنسوخ لأن الآية إذا كانت مكية وكان فيها حكم وكان في غيرها نزل بالمدينة حكم غيره علم أن المدنية نسخت المكية وجدنا فى الله حم ثمانية مواضع منها فى جمسق خسة مواضع

#### 

# حر الموضع الأول منها )

قال الله تعالى (والملائكة يسبحون بحمد دبهم ويستغفرون لمن فى الأدض) حدثنا جعفر بن مجاشع قال حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا إبراه يم ابن غالد قال حدثنا داود بن قيس الصنعاني قال دخلت على وهب بن منبه مم ذى حولان فسألته عن قوله تعالى (ويستغفرون لمن فى الآدض) قال نسختما الآية التي فى الطوال (ويستغفرون المنوا) هذا لا يقع في ناسخ ولا منسوخ لأنه خبر من الله تعالى ولكن يجوز أن يكون وهب بن منبه أراد هذه الآية على نسخة تلك الآية لافرق بينهم وكذا يجب أن يتأول العاماء ولا يتأول عامم الخطأ العظيم إذا كان لما قالوه وجه والدليل

على ما قلنا ما حدثنا أحمد بن عهد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة في قوله (ويستغفرون لمن في الأرض)قال المؤمنين منهم

#### 

( باب )

(ذكر الموضع الثاني)

قال جل وعز إخبارا (لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم) فيها قولان محتملان \* فن ذلك ما حدثناه عليل بن أحمد قال حدثنا عدر بن هشام قال حدثنا عاصم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال \* وقوله تعالى . (لنا أعمالنا ولكم أعمالكم) مخاطبة لليهود أى لنا ديننا ولكم دينكم (لاحجة بيننا وبينكم) أى لا خصومة هذا لليهود ثم نسختها (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر) هذا قول \* والقول الثاني أن تكون غير منسوخة أى لاحجة بيننا وبينكم لأن البراهين قد ظهرت والحجة قد قامت \* والقول الأول يجوز ونقاتلكم ثم نسخ كما أن قائلا لو قال من قبل أن تحول القبلة لا تصل إلى الكعبة ونقاتلكم ثم نسخ كما أن قائلا لو قال من قبل أن تحول القبلة لا تصل إلى الكعبة محول الناس بعد لجاز أن يقال نسخ ذلك

( باب )

( ذكرالموضعالثالث )

قال الله عزوجل (من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان يريد حرث الدنيانؤته منها وماله فى الآخرة من نصيب) \* فيه قولان من ذلك ماحدثناه عليل بن أحمد قال حدثنا عد بن هشام قال حدثنا عاصم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال \* فى قوله تعالى (من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه) من كان من الأبراد يريد بعمله الصالح ثواب الآخرة (نزد له فى حرثه) أى فى حسناته (ومن كان يريد حرث الدنيا) أى من كان من الفجاد

بريد بعمله الحسن الدنيا تؤته منها ونسخ ذلك في سورة سبحان (من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها مانشاء لمن نريد) \* والقول الآخر أنها غير منسوخة وهو الذي لا يجوز غيره لأن هذا خبر والأشياء كلها بادادة الله تعالي ألا ترى أنهقد صبح عن النبي والمنات المهم احدم اللهم اغتر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت الله يجوزان يتأول الحديث الأول أن يكون معناه هذه على نسخة هذه في عصد ذلك ودبما أغفل من لم ينعم النظر في مثل هذا فجعل في الأخبار ناسخا ومنسوخا فلحقه الغلط \* والدليل على أنها غير منسوخة أنه خبر \* وقد قال قتادة في الآية من آثر الدنيا على الآخرة وكدح لها لم يكن له في الآخرة إلا النار ولم يزدد منها شيئاً إلا ماقسم الله له

#### -X69X-

## مر باب کے

# (ذكر الموضع الرابع)

قال الله تمالى (قل الأأسال عليه أجرا والا المودة في القربي) \* في هذه الآية أربعة أقوال \* فرذلك ماحدثناه عليل بن أحمد فال حدثنا عدبن هشام قال حدثنا عاصم بن سليان عن جويبر عن الضحاك عن ابن عاس (قل الأأسال عليه أجرا ) قل الأأسال على الايمان جعلا إلاأن تودوني لقرابتي وتصدقوني وتمنعوا منى ففعل ذلك الانصاد رحمهم الله ومنعوا منه منعهم عن أنفسهم وأولاده ثم نسختها (قل ماسألتكم من أجر فهولكم ان أجرى إلا على الله) ومذهب عكرمة أنها ليست بمنسوخة قال كانوا يصادن أرحامهم فلما بعث النبي عيني قطعوه فقال الأسالكم عليه أجرا إلا أن تودوني وتحفظوني لقرابتي والا تكذبوني \* وفي رواية قيس عن الاعمش عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس لما أنزل الله تمالي (قل الأأسالكم عليه أجرا إلا الموري إلى الله تمالي (قل الأأسالكم عليه أجرا إلا الموري إلى قالوا يادسول الله من هؤ الاعالذين نوده قال الرابم من أجمها وأبينها كما قرىء \* على عبد الله ابن الصقرعن نصرعن وادبن أبوب قال حدثنا هشام قال أ، أناعوف ومنصو دعن الحسن المناهدة وولديهما \* والقول الرابم من أجمها وأبينها كما قرىء \* على عبد الله ابن الصقرعن نصرعن وادبن أبوب قال حدثنا هشام قال أ، أناعوف ومنصو دعن الحسن المناهدة وولديهما \* والقول الرابم من أجمها وأبينها كما قرىء \* على عبد الله ابن الصقرعن نصرعن وادبن أبوب قال حدثنا هشام قال أ، أناعوف ومنصو دعن الحسن

(قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربي) قال التقرب إلي الله والتودد إليه بطاعته \* وهذا قول حسن ويدل على صحته الحديث المسند عن رسول الله عليه بطاعته \* وهذا أحمد بن عهد الأزدى يعنى الطحاوى قال حدثنا الربيع بنسليان المرادى قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا قزعة وهو ابن سويد البصرى قال حدثنا عبدالله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس ان رسول الله عليه قال قللاأسألكم على ما أنبتكم به من البيان والهدى أجرا إلا أن تودوا الله وتتقربوا إليه بطاعته \* فهذا المبير عن الله قد قال هذا وكذا الانبياء عليهم السلام قبله إن أجرى إلا على الله

#### **₩**

# ﴿ باب ﴾ ﴿ ذکر الموضع الخامس ﴾

قال الله عز وجل (والذين إذا أصابهم البغى هينتصرون) زعم ابن زيد انها منسوخة قال المسلمون ينتصرون من المشركين ثم نسخها أمر هيا لجهاد \* وقال غيره هي محكمة والانتصاد من الظالم بالحق محمود مدوح صاحبه كان الظالم مسلما أوكافرا كا روى أسباط عن الزهرى (والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون) \* قال ينتصرون ممن بغى عليهم من غير أن يتعدوا وهذا أولي مرقول ابن زيد لأن الآية عامة (وجزاء سيئة سيئة مثلها) أولى ماقيل فيه معاقبة للمسمىء بما يجب عليه وسميت الثانية سيئة أنها مساءة للمقتص منه والنحويون يقولون هذا على الازدواج \* وأكثر العلماء على أن هذا في المقوبات والقصاص وأخذ المال لافى الكلام إلا ابن أبي نجيع \* كاحدثنا على بن الحسين عن الحسين بن على بن علية عن البن أبي نجيع «كاحدثنا على بن الحسين عن الحسين بن على بن علية عن ابن أبي نجيع (وجزاء سيئة سيئة مثلها) قال إذا قال له أخزاك الله قال ابن زيد هذا كله منسوخ بالجهاد وكذا عنده (ولمن انتصر بعد ظلمه) إناهو للمشركين خاصة وقال قتادة إنه عام وكذا يدل ظاهر الكلام والله أعلم

#### سور باب کے۔

# ( ذكر الموضع الذي في الزخرف )

قال الله عز وجل ( فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعامون ) جماعة من العلماء يقولون إنها منسوخة بالقتال \* فن ذلك ماحدثناه عليل بن أحمد قال حدثنا عد ابن هشام قال حدثنا عاصم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس ( فاصفح عنهم ) أى فاعرض عنهم ( وقل سلام ) أى معروفا أى قل لمشركى أهل مكة ( فسوف يعلمون ) \* ثم نسخ هذا في سورة براءة بقوله ( فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم ) الآية في قال أبو جعفر عنه أى قل لمشركى أهل مكة كما حدثنا جعفر بن مجاشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحق قال حدثنا أحمد بن نيزك عن الخفاف عن سعيد عن قتادة فاصفح عنهم قال ثم نسخ ذلك وأمر بالقتال

#### 

## سی باب کے۔

## ﴿ ذَكُرُ الْمُوضَعُ الذِّي فِي الْجَاتِيةِ ﴾

قال جل وعز (قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزى قوما بما كانوا يكسبون) قال جماعة من العلماء هي منسوخة فمن ذلك ماحدثماه عليل ابن أحمد قال حدثنا عد بن هشام قال حدثنا عاصم بن سليان عرجو يبر عن الضحاك عن ابن عباس (قل للذين آمنوا) نزلت في عمر بن الخطاب رضى الله عنه شتمه رجل من المشركين بمكم قبل الهجرة فأراد أن يبطش به فأنزل الله تعالي (قل للذين آمنوا) يعنى عمر بن الخطاب (يغفر واللذين لا يرجون أيام الله) يتجاوزوا (للذين لا يخافون) مثل عقوبات الأيام الخالية (ليجزي قوما بما كانوا يكسبون) ثم نسخ هذا في براءة بقوله (فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم) وحدثنا أحمد بن عد بن نافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة في قوله تعالى (قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ) قال نسختها (فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم)

# اب کے الآیہ التی فی الاحقاف )

قال جل وعز ( قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدرى مايفعل بي ولا بكم ) ا قرىء على عد بنجعفر بنحفص عن يوسف ىنموسى قال حدثنا حسين بن على الجعني عن سفيان ( وما أدرى مايفعل بى ولابكم ) قال برون أنها نزلت قبــل الفتح \* وفي دواية الضحاك عن ابن عباس نسختها ( إنا فتحنا لك فتحامبياً ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وماتأخر ) محال أن يكون فيها ناسخ ولامنسوخ من جهتين أحدها انه خبر \* والآخران من أول السورة إلى هـذا الموضع خطابا للمشركين واحتجاج عليهم وتو بيخ لهم فوجب أن يكون هــذا أيضاً خطاباً للمشركين كماكان قبله ومابعده ومحال أن يقول مسيالية للمشركين ماأدرى مايفعل بي ولا بكم في الآخرة ولم يزل عَيْنَاتِينَ في أول مبعثه الى وفاته يخبر ان من مات على الكفر يخلد في الناد ومن مات على الايمان واتبعه وأطاعه فهو في الجنة فقد درى عَلَيْنَةِ مَا يَفْعُلُ بِهُ وَبِهِمْ وَلَيْسَ بِجُوزُ أَنْ يَقُولُ مَا أَدْرَى مَا يَفْعُلُ بِي وَلا بَكُمْ ف الآخرة فيقولون كيف نتبعك وأنت لاتدرى أتصير الىخفض ودعة أو الىعذاب وعقاب والصحيح في معنى الآية قول الحسن كما قرىء على عهد بن جعفر بن حفص عن يوسف بن مومى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن الحسن ما أدرى مايفعل بى ولا بكم فى الدنيا وهذا أصح قول وأحسنه لايدرى عَلَيْتُهُ مَا يَلْحَقُهُ وَايَاهُمْ مَنْ مَرْضُ وَصِحْمَةً وَغَنَّى وَفَقَرَ وَغَلاءً وَرَخُصُ وَمُثُلَّهُ ﴿ وَلُو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومامسني السوء)

﴿ سورة عد ﷺ ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

حدثنا يموت باسناده عن ابن عباس قال سورة عجد عَلَيْسَالِيْدُ مدنية وجــدنا فيها موضعين

## مو باب کھ

# (ذكر الموضع الأول)

قال عز وجــل ( فاذا لقيتم الذين كـفر وا فضرب الرقاب حتي إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعــد وامافداء حتى تضع الحرب أوزارها ) في هذه الآية خمسة أقوال \* من العلماء من قال هي منسوخة وهي في أهل الأوثان ولايجوز أن يفادوا ولايمن عليهم والناسخ لهاعندهم ( فاقتلوا المشركين حيث وجذَّعوهم ) ومنهم من قال هي في الكفار جميعا وهي منسوخة ومنهم من قال هي ناسيخة ولا يجوز أن يقتل الأسير ولكن يمن عليه أو يفادى به \* ومنهم من قال لا يجوز الأسر الا بعد الاثخان والقتل فاذا أسر العدو بعدذتك فللامام أن يحكم فيه بما رأي من قتل أو من مفاداة \* والقول الخامس أنها محكمة غير ناسخة ولامنسوخة والامام مخير أيضاً \* فمنقال القول الأول ابن جريج وجماعة من ذلك ماحدثنا الحسن بن عليب عن يوسف بن عدى قال حدثنا ابن المبادك عن ابن جريج ( فاما منا بعــد واما فداء) قال نسختها ( فاقتلوا المشركين حيث وجدَّموهم ) ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُر ﴾ هذا معر وف منقول ابنجر يج أنالا يةمنسوخة وانها في كفار العرب وهو قول السدي وكثير من الكوفيين \* والقول الثاني أنها في جيع الكفاد وانها منسوخة في قول جماعة من العلماء وأهل النظر وقالوا إذا أسر المشرك لم بجز أن يمن عليه ولا أن يفادي به فيرد الى المشركين ولا يجوز عندهم أن يفادي الابالمرأة لأنها لاتقتل والناسخ لها ( فاقتلوا المشركين حيث وجد عوهم) اذكانت براءة آخر مانزلت بالتوقيف فوجب أن يقتل كل مشرك الا من قامت الدلالة على تركه من النساء والصبيان ومن تؤخذ منه الجزية قالوا والحجة لناقتل النبي عَلَيْكُ عَقبة بن أبي معيط وأبا عزة الجمحي فان هذبن وغميرها أهل أوثان وبراءة نزلت بعد هذا لأن عقبة قتل يوم بدر وأباعزة قتل يوم أحد قالوا فليس في هذا حجة فقيل فان ثبت في هذا حجة فهو القتل كماهو فأما الاحتجاج بمافعله أبو بكر الصديق وعمر وعلى رضوان الله عليهم من المن فليس فيم حجة لآن أبا بكر الصديق إنما من على الأشعث لأنه مرتد فحكمه أن يستتاب وانما من عمر

رضى الله عنه على الهرمزان لأنه احتال عليه بأن قال له اشرب فلا بأس عليك فقال له قد أمنتني وعلى بن أبي طالب رضي الله عنه انما من على قوم مسلمين يشهدون شهادة الحق و يصاون ويصومون \* قال أبو أمامة كنت معه بصفين فكان اذا جيء بأسير استحلفه أن لا يكثر عليه ودفع إليه أربعة دراهم وخلاه وكان هـذا مذهبه ولايقتل الأسير من المسلمين ولآيغنم ماله ولايتبعه إذا ولى ولايجهز على جريح فكانت هذه سنته في قتال من بغي من أهمل القبلة حدثنا أحمد بن عد بن نافع قال حدثنا سامة قال حدثنا عبدالرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة ( فاما منا بعد وإما فداء ) قال نسختها ( فشرد بهم من خلفهم ) وقال مجاهــد نسختها ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) ﴿ قال أبو جعفر ﴾ ومن ذلك ماحدثنا الحسن بن عليب عن يوسف بن عدى قال حدثنا ابن المبارك عن ابن جرأيج عنعطاء ( قاما منا بعد واما فداء ) قال فلايقتل المشرك ولكن يمن عليه ويفادى إذا أسر كاقال الله عز وجل \* وقال الأشعث كان الحسن يكره أن يقتل الأسير ويتلو ( فاما منا بعد واما فداء ) \* والقول الرابع ورواية شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بنجبير قال لايكون فداء ولا أسر الا بعد الا كان والقتل بالسيف \* والقول الخامس قاله كشير من العلماء ﴿ قال أبو جعفر ﴾ كما حدثناه بكر بن سهل قالحدثنا عبدالله بنصالح قالحدثنا معاوية بن صالح عن على ابن أبي طلحة عن ابن عباس ( قاما منا بعد و اما فداء ) ﴿ قال فجعل النبي عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ بالخيار في الأسارى ان شاؤا قتاوهم وان شاؤا استعبدوهم وان شاؤا فادوا بهم وان شاؤا منوا عليهم وهـذا على أن الآيتين محكمتان معمول بهما وهو قول حسن لأن النسخ انما يحكون بشيء قاطع فاما اذا أمكن العـمل بالآيتين فلا معنى في القول بالنسخ إذ كان يجوز أن يقع التعبد إذا لقينا الذين كفروا قبل الأسر قتلناه، فإذا كان الأسر جاز القتل والمفاداة والمن على مافيــه المسلاح للمسلمين وهدذا القول بروى عن أهل المدينة والشافعي وأبي عبيد وبالله التوفيق

## سمير باب كيه. ( ذكر الآية الثانية )

قال جل وعز (فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وأنتم الأعلون) \* من قال هذه ناسخة لقوله (وان جنحوا للسلم فاجنح لها) احتج بأن في هذه المنع من الميل إلى الصلح إذا لم يكن بالمسلمين حاجة عامة

# ﴿ سورة الفتيح والحجرات ﴾ ( بسم الله الرحمن الرحيم )

حدثنا يموت باسناده عن ابن عباس أنهما نزلتا بالمدينة \* وقد ذكرنا قول من قال ( إنا فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وماتأخر ) الاية ناسخة لقوله ( وما أدرى مايفعل بى ولا بكم ) وأن هــذا لايكون فيــه نسخ ولم نذكر معنى ( إنافتحنا لك ) على استقصاء وهــذا موضعه ﴿ فَمَنَ النَّاسُ مَنَ يتوهم أنه يعنى بهذا فتح مكة وهذا غلط والذى عليه الصحابة والتا بعون وغيرهم حتى كأنه اجماع كما روى أبو إستحق عن البراء ( إنافتحنا لك فتحاً مبيناً ) قال يعدون الفتح فتح مكم وانما نعده فتح الحديبية كنا أربع عشر مائة \* وكذا روي الأعمش عن أبي سفيان قال تعدون الفتح فتح مكة وانما لعده فتح الحديبية وكذا قال أنس بنمالك وابن عباس وسهل بن حنيف والمسود بن مخرمة وقاله من التابعين الحسن ومجاهدوالزهري وقتادة وفي نسمية فتح الحديبية فتحاأقو الالعلماء منبتة لو لم يكن فيها إلا ان الله عز وجل أنزل على نبيه عَلَيْكَ (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) بعد ان عرفه المغفرة له مم لمينزل بعدذلك سخطاً على من رضيعنه وأيضاً فإن الحديبية ورد عليها المسلمون وقد غاض ماؤها فتفل رسول الله عَلَيْكُ فيها فجاء الماء حتى عمهم ولم يكن بين المسلمين والكفار الاترام حتى كان الفتح وقد كان بعض العلماء يتأول أنه إنماقيل ليوم الحديبية الفتح لآنه كان سببا لفتح مكة وجعله مجازا كما يتال قد دخلنا المدينة إذا قاربنا دخولما وأبين مافي هذا ما \* وقال أبو جعفر > حدثنا أحمد بن عمد بن الحجاج قال حدثنا يحيى بن سليان قال حدثنا الاجلح عن عد بن إسحاق عن ابن شهاب باسنادهقال لم يكن في الاسلام فتح أعظم منه كانت الحروب وقد حيجزت بين الناس فلا يتكلم

أحد وإنما كان القتال فلها كانت الحديبية والصلح وضعت الحرب وأمن الناس فتلاقوا فلا يكلم أحد بعقد الاسلام إلا دخل فيه فلقد دخل في تلك السنين مثل من كان قبل ذلك وأكثر وهذا قول حسن بين وقال تعالى (لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا) كان هذا في يوم الحديبية أيضاً باء بذلك التوقيف عن النبي والله الاصحابه هذا فرق مابينكم وبين الناس وفي الحديث لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مل الآرض مابلغ مد أحده ولا نصيفه فهذا مد أحده يعنى الذي يكتال به ونصيفه يعنى نصفه قاله الترمذي فهذا الذي أنفقوا قبل الحديبية وقاتلوا

وسورة ق والذاريات والطود والنجم والقمر والرحمن والواقعة المحمن الدحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحم الله الرحمن والواقعة المحمد الرحمن والواقعة المحمد الرحمن والواقعة المحمد الرحمن والواقعة المحمد المحمد الرحمن والواقعة الرحمن والواقعة المحمد الرحمن والواقعة المحمد المح

حدثنا يموت باسناده عن ابن عباس انهن نزلن بمكة \* ﴿ قال أبوجعفر ﴾ وجدنا فيهن خمسة مواضع في سورة ق \* موضع \* قال عز وجل (فاصبر على مايقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود) \* يجوز أن يكون (فاصبر على مايقولون)منسوخا بقوله (قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) الآيةويجوز أن يكون محكما أي اصبر على أذاهم فان الله لهم بالمرصاد \* وهذا أنزل في اليهود جاء التوقيف بذلك لأنهم: تكلموا بكلام لحق النبي مَيِّلَا مِنه أذى \* كا قرى على إسحاق بن إبراهيم بن يونس بن هباد بن السرى قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي سعيدوهو سعيد ابن المرزبان عن عكرمة عن ابن عباسقال هناد قرأته على أبي بكر أن اليهو دجاءت إلى النبي عَلَيْنَا إِنَّهُ عَنْ خَلْقُ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ فَقَالَ خَلْقُ اللَّهُ الْأَرْضُ يُوم الأحدويوم الاثنين وخلق الجبال يوم الثلاثا بما فيها من منافع وخلق الشجر والماء والمدائن والخربات والعادات يوم الاربعاء قال جل وعز ( قل أتنكم لتكفرون بالذى خلق الارضفى يومير) إلى(سواء للسائلين) قال لمنسأل وخلق السهاء يوم الخيس وخلق النجوم والشمس والقمر والملائكة يوم الجمعة إلى ثلاث ساعات بقين منه وخلق فأول ساعة من هذه الثلاث الساعات الآجال حين يموت .من مات وفي الثانية التي الآفة على كل شيء ينتفع به الناس وفي الثالثة خلق آدم

عِلَيْكُ وأسكنه الجنة وأمر إبليس بالسجود له وأخرجه منها في آخر ساعة \* قالت اليهود ثم ماذا ياعد قال ثم استوى على العرشقالوا قدأصبت لو تحمت ثم استراح فغضب النبي ﷺ غضباً شديدا ونزلت (ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب) \* ﴿قال أبو جعفر ﴾ ثم قال (فاصبر على مايقولونوسبح) فتأول هذا بعض العلماء على انه إذا أحزن انسانا أمر فينبغى أن يفزع إلى الصلاة قال حذيفة كان النبي عَلَيْكُ إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاة وعن ابن عباسانه عرف وهو داحل بموت قثم أخيه فأمر بحط الراحلة ثم صلى دكعتين وتلا ( واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة إلا على الخاشمين ) \* ثم قال (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) \* قال أبو صالح الصبيح والعصر وقيل الصبح والظهر والعصر ويكون من الليل المغرب والعشاء • فأما (وادبار السجود) فبين العلماء فيه اختلاف ، فأكثرهم يقول الركعتان بعد المغرب ومنهم من بقول بعد كل صلاة مكتوبة دكعتان • والظاهر يدل على هذا إلا أن الأولى إتباع الاكثر ولا سيما وهو صحيح عن على بن أبى طالب • وقد أمر بما قدأجم المسلمونعليه نافلة فيجوزأن بكون ندبالاحتماو يجوزأن يكون منسوخابما صح عن رسول الله عِلَيْنَةِ أنه لا يجب على أحد إلا خس صلوات ونقل ذلك الجماعة وكان التأذن فيها والأقامة في عهد رسول الله عَيْنَاتِينِ والخلفاء الراشدين المهديين لا أحد منهم يوجب غيرهما ( وفي سورة الذاريات ) موضعان \* فالموضع الأول قوله تعالى ( والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ) من العلماء من قال هي محكمة كما قال الحسن البصرى وإبراهيم النخعي ليس في المال حق سوى الزكاة ومن قال هيمنسوخة قال هي وإن كانت خبرا فني الكلام معنى الأس أي اعطوا السائل والمحروم ويجعلهذا منسوخا بالزكاة المروضة ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُرَ ﴾ كما قرىء على أحمد بن عد بن الحجاج عن يحيى بن سليان قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا سلمة بن نبيط قال معت الضحاك بن مزاحم يقول نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن ﴿ قال أبو جعفر ﴾ وللعلماء في المحروم ثمانية أقوال فقرىء على أحمد ابن عد بن الحجاج عن يحيى بن سليان قال حدثنا عبد الرحيم بن سليان قال حدثنا زكريا بن أبى زيد عن أبي إسحق السبيمي عن قيس قال سألت ابن عباس

عن قول الله تعالى ( للسائل والمحروم ) فقال السائل الذي يسأل والمحروم الذي لايبتيله مال ﴿ وفي رواية شعبة والثورى عن أبي إسحق عن قيس عن ابن عباس قال المحروم المحادف \* وقال عهد بن الحنفية المحروم الذي لم يشهد الحرب أي فيكون له سهم في الغنيمة \* وقال زيد بن أسلم المحروم الذي لحقته جائحة فأتلفت زرعه \* وقال الزهرى الحروم الذي لا يسأل ألناس \* وقال عكرمة الحروم الذي لا ينمى له شيء عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْكِيَّةٍ قيسل من المسكين يا رسول الله قال الذي لا يجدما يعينه ولا يفطن له فيعطى ولا يسأل الناس \* والقول الثامن يروى عن عمر بن عبد العزيز قال المحروم الكلب وإنها وقع الاختلاف في هذا لأنه صفة أقيم مقام الموصوف والمحروم هو الذي قد حرم الرزق واحتاج فهذه الأقوال كلها داخلة في هذا غير أنه ليسفيها أجل مما روى عن ابن عباس ولا أجمع من أنه المحارف • والموضع الآخر قوله ( فتول عنهم فما أنت بملوم ) فى رواية الضحاك أن التولى عنهم منسوخ بأنه قد أم بالاقبال عليهم بالموعظة قال جل وعز ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإنهم تفعل فما باخت رسالته ) فأمر أن يبلغ كما أنزل الله كما قالت عائشة رضى الله عنها من زعم أن عداكتم شيئًا من الوحى فقد أعظم الفرية قال مجاهد ( فتول عنهم ) فأعرض عنهم ( فَمَا أَنْتَ بَمَلُومٌ ) أَى لَيْسَ يَلُومُكُ دَبِكُ عَزْ وَجِلَ عَلَى تَقْصِيرَ كَانَّهُمْنُكُ وَفَى الطُّور ( فسبح بحمد ربك حين تقوم ) للعلماء فيه أقوال \* فمن ذلك ما حدثناه أحمد ابن عد بن الحجاج قال حدثنا يحيي الجعني قال حدثني ابن وهب قال حدثني أسامة ابن زيد سمم عهد بن كعب القرظي يقول في هذه الآية ( فسبح بحمد دبك) الآية قال حين تقوم إلي الصلاة أى تكبر وتقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك \* وهـذا قول ان الآية في افتتاح الصلاة ورد هذا بعض العلماء \* وقد أجم المسلمون أنه من لم يستفتح الصلاة بهذا فصلاته جائزة فلو كان هذا أمر من الله سبحانه لكان موجباً فان قيل هو ندب قيل لوصح أنه واجب بما تقوم به الحجة لجاز أن يكون ندباً أو منسوخاً \* قال أبو الجوزاء ( فسبح بحمد ربك حين تقوم ) من النوم واختار هذا القول عمد بنجرير قال

يكون هذا فرضاً ويكون هذا النوم القائلة ويعنى به صلاة الظهر لأن صلاة الصبح مذكورة في الآية \* والقول الثالث ذول أبي الأحوص أن يكون كلَّما قام من مجلس قال سبحانك اللهم وبحمدك \* وهـذا القول أولاها من جهات آكدها أنه قد صح عن عبد الله بن مسعود وإذا تكلم صحابي في آية ولم يعلم أحد من الصحابة خالفه لم يسع مخالفته لأنهم أعلم بالتنزيل والتأويل . كما قرىء على عجدبن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى قال حدثنا أبو نعيم فالحدثنا سنيان عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله ( وسبح بحمد ربك حير تقوم ) قال تقوم من المجلس تقول سبحان الله وبحمده ﴿ قَالَ أَبُوجِهُ مَنَ الْحِلْسُ عَلَمُ وَلَا مُدَا ندباً لجميع الناس. وقد صح عن رسول الله عَلَيْتُ في ذلك وكان يقول كلما قام من مجلس قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وفى بعض الحديث يغفرله كلماكان فىذلك المجلس. وقد يجوز أن هذا لماكان مخاطبة للنبي عَيَيْكُ كَان فرضاً عليه وحده وندباً على قوم وحجة ثالثة أن الكلام عام ولا يخص به القيام من النوم إلا بحجة ثم قال ( ومن الليل فسبحه) فيه ثـــلائة أقوال من العلماء من قال يعني به المغرب والعشاء . وقال ابن زيد يعنى به المفرب حدثنا أبو جعفر قال حدثنا على بن الحسير عن الحسن بن عجد عن ابن علية قال حدثنا بن جريج عن مجاهد قال قال ابن عباس ( ومن الليــل فسحبه ) والتسبيح في ادبار الصلوات ثم قال تعالى ( وادبار النجوم ) فيه قولان قال الضحاك وابن زيد ( ادباد النجوم ) صلاة الصبح واختار عد بن جرير هذا القول لأن صلاة الصبح فرض قالوا فالأولى أن يحمل الآية عليها وهـذا القول أولي لأنه جاء عن صحابي لانعلم له مخالفاً كما قريء على مجد بن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى قال حدثنا على بن فضل قال حدثنا العلاء بن المسيب عن أبي إسحق عن الحارث عن على بن أبي طالب في قوله تعالى ( وأدبار النجوم ) ﴿ قال ركمتان بعد الفجر فانقيل فالركعتان غير واجبتين والأمر من الله تعالي علىالحتم إلا أن يكون حجة تدل على أنه على غير الحتم فالجواب عن هذه أنه يجوز أن تكون حتما ثم نسخ بأنه لافرض إلاالصلوات الخس ويجوز أنيكون ندبا ويدل على ذلك ما أجمع عليه العلماء أن ركعتي الفجر ليستا فرضاً ولكنهما مندوب إليهما لاينبغي تركهما \*

وفى النجم قوله (وأن ليس للانسان إلاماسعي) ﴿ قال أبوجعة ر ﴾ للناس في هذا أقوال \* فنهم من قال انها منسوخة \* ومنهم منقال هي محكمة فلا ينفع أحدا أن يتصدق عنه أحد ولا أن يجمل له ثواب شيء عمله قال ( وأن ليس للانسان إلاماسعي )كما قال الله وقال قوم قدجاءت أحاديث عن النبي عَلَيْكُمْ بأسانيد صحاح وهي مضمومة إلاالآية ﴿ وقال قوم الأحاديث لهما تأويل وليس للانسان على الحقيقة إلاماسعي \* فمن تؤل عليه ان الآية منسوخة ابن عباس \* ﴿ قال أبوجعه ر ﴾ كما حدثنا بكر بنسهل قال حدثنا عبدالله بنصالح قال حدثني معاوية بنصالح عن على ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال وقوله تمالى ( وأن ليس للانسان ) الآية فأنزل الله تعالى بعد ذلك ( والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم مايمان الحقنا بهم ذرياتهم ) فادخل الله تعالى الآباء الجنة بصلاح الابناء قل عهد بنجرير يذهب إلى أن الآية منسوخة \* ﴿ قَالَ أَبُو جَمْفُر ﴾ كذا عندى في الحديث وكان يجب أن يكون فادخل الابناء الجنة بصلاح الآباء إلا أنه يجوز أن يكون المعنى على أن الآباء، يلحقون بالابناء كما يلحق آلابناء بالآباء وحدثنا أحمد بن عهد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبدالرزاق وقال أنبأنا الثوري عرب عمرو بن مرة عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال ان الله يرفع ذرية المؤمن معه في درجة الجنة وان كانوا دونه في العمل ( والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بايمان الحقنا بهم ذرياتهم وماالتناه) أى نقصناهم حدثنا أحمد بن عد بن نافع الازدى قال حدثنا إبراهيم بن داود قال حدثنا أحمد بنسكيت الكوفي قالحدثنا عد بن بشر العبدي قال حدثنا سفيان الثودى عنسماعة عن عمرو بنمرة عنسعيد بنجبير عن ابن عباس ان دسول الله عَمِيْكِ وَالْ اللهُ لِيرْفِع ذَرِيةَ المُؤْمِن معه في درجته وال كان لم يبلغها بعمله لتقربهم عينه ثم قرأ ( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ) الآية فصار الحديث مرفوعاً عن رسول الله عَلَيْكُ لأنه إخبار عن الله تعالى بما يفعله وبمعنى انه أنزلها جل ثناؤه وأماقول منقال لاينفع أحدا أن يتصدق عنه أحد ولم يتأول الآحاديث فةول مرغوب عنه الإبماصيح عن النبي والنبي ولمنسم أحدا رده قال عز وجل (وما آمًا كم الرسول فخذوه وما نهاكم منه فنتهوا ) وقد صِت عن النبي عَلَيْتُ أحاديث سنذكر منها شيئاً حدثنا بحكر بن سهل الدمياطي قال حدثنا عبدالله

ا بن يوسف قال أنبأنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يساد عن عبدالله بن عباس قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله عليانة في فأته امرأة من خثعم تستفتيه فِعل الفضل بن عباس ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسولالله على يصرف وجه الفضل الى الشق الآخر فقالت يارسول الله أن فريضة الله على عباده الحج أدركت أبى شيخاً كبيرا لايستطيع أن يثبت على الراحلة أفاحج عنه قال نم وذلك في حجة الوداع وفحديث ابن عيينة عن عمرو عن الزهرى عن سليان عن أبن عباس بزيادة وهي ازالنبي وَاللَّهُ عَالَ لَمُا أَرأيت لوكان على أبيك دين أكنت تقضيه قالت نعم فقال فدين الله أولى \* وقال قوم لا يحيج أحد عن أحد واحتجله بعض الصحابة فقال فى الحج صلاة لابدمنها وقدأجم العلماء على أنلايصلى أحد عن أحد قيل لهم الحج مخالف للصلاة مع بيان السنة ﴿ (قال أبوجعهُر ) \* وسنذكر قول من تأول الحديث ﴿ وقد دوى شعبة عن جعفر بن أبي وحشية عن سعيدبنجبير عن ابن عباس ان رجلا قال يارسول الله ان أمى توفيت وعليها صيام قال فصم عنها \* وقد قالمن يقتدي بقوله من العلماء لا يصوم أحد عن أحد \* فقال من احتج لهم بهذا الحديث وان كان مستقيم الاسناد وسعيد بن جبير وان كان له المحل الجليل \* فقد وقع في أحاديثه غلط \* وقد خالفه عبيدالله ابن عبد الله بن عتبة وعبد الله من الاتقان على مالا خفاء به \* كما حدثنا بكربن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله ابن عبد الله بن عبتة ابن مسعود الحذلي عن عبدالله بن عباس ان سعدين عبادة استفتى رسول الله عَلَيْكِ فقال يارسول الله ان أمى ماتت وعليه انذر قال فاقض عنها وروى الزهرى عن أبي عبد الله الاغرعن أبي هريرة عن النبي عَلَيْكُ قال يلحق المسلم أو ينفع المسلم ثلاثة ولد صالح يدعو له وعلم ينشره وصدقة جارية ونذكرقول من تأول هذه الاحاديث \* فان فيها أقوال \* من العلماء من قال بالاحاديث كلها ولم يجز فيها الترك منهم أحمد بن عدن حنبل وكان هذا مذهبه فقال يحيج الانسان عن الانسان ويتصدق عنه كما قال عَلَيْكَ قال ومن مات وعليه صيام شهر دمضان أطعم عنه لكل يوم ومن مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه كما أمر رسولالله عِلَيْكَ \* ومن العلماء من قال ببعض الأحاديث فقال يحيج الانسان عن الانسان

ولا يصوم عنه ولا يصلى وهذا مذهب الشافعي \* ومنهم من قال لا يجوز في عمل الابدان أن يعملها أحد عن أحد وهـذا قول مالك بن أنس \* ومنهم من قال لأحاديث صحيحة ولكن هي محمولة على الآية وإنما يحج الانسان عن الانسان إذا أمره وأوصى بذلك أو كان له فيه سعى حتى يكون موافقا لقوله عز وجل (وأن ليس للانسان إلا ماسعي) \* ومنهم من قال لا يعمل أحد عن أحد شيئاً نان عمل فهو لنفسه كما قال عز وجل (وأن ليس للانسان إلا ماسعي) وقال في الاحاديث سبيل الانبياء عليهم السلام أن لايمنعوا أحدا من فعل الحمير وقال أبو جعفر، وقول أحمد في هذا بين حسن وهو أصل مذهب الشافعي فان قال قائل فكيف يرد هذا إلى الآية فني ذلك جوابان أحدها ان ماقاله رسول الله وَاللَّهُ وَصِيحٍ عنه فهو مضموم إلى القرآن \* كما حدثنا أحمد بن عهد الازدي قال حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافتي قال حدثنا ابن عيينة عن ابن المنكدر وأبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أو غيره عن النبي علي قال الألفين أحدكم متكتًا على أرياته يأتيه الآمر من أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدرى ماوجدنا في كتاب الله اتبعناه \* وقال أبو جعفر ، وهذاجو ابجاعة من الفقهاء أن يضم الحديث إلى القرآن كما قال جل ثناؤه (قل لاأجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) ثم حرم رسول الله عَلَيْكُ كُلُّ ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فكان مضموما إلى الآية وكان أحمد من أكثر الناس إتباعا لهذا حتى قال من احتجم وهو صائم فقد أفطر هو وجماعته كما قالرسول الله عَلَيْكُمْ ﴿ وَفِي الْاحاديث تأويل آخر فيه لطف ودقة وهو ان الله إنما قال (وأن ليس للانسان إلا ماسعي) ولام الخفض معناها في العربية الملك والايجاب فليس للانسان إلاماسعي فاذاتصدق عنه غيره فليس يجب له شيء إلا أن الله يتفضل عليه بما لم يجب له كما يتفضل على الاطفال بادخالهم الجنة بغير عمل فعلى هذا يصبح تأويل الاحاديث \* وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أن رجلا قال يارسول الله ان أمى افتلتت نفسها فماتت ولم توص أفأ تصدق عنهاقال نعم \* وقال أبوجعفر كف هذا الحديث ماذكرنا من التأويلات وفيه من الغريب قوله افتلتت ماتت فجأةومنه

قول عمر دضى الله عنه كانت بيعة أبي بكر فلتة فوقا الله شرها أى فجاءة \* وفى ذلك المعنى ان عمر تو اعدمن فعل ذلك وذلك ان أبا بكر صارله من الفضائل اللهورة التى لا تدفع ما يستوجب به الخلافة وأن يبايع فجأة وليس هذا لغيره وكان له استخلاف رسول الله وتتلاية إياه على الصلاة فجاء ممدود مهموز قال عروة ابن حزام

وما هو إلا أن أراها فجاءة فأبهت حتى ما أكاد أجبب قال عد بن جرير استخلافه الله على الصلاة بعنى استخلافه على امامة المسلمين والنظر فى أمورهم لآنه استخلفه على الصلاة التي لايقيمها إلا الآئمة من الجمع والاعياد وروجع فى ذلك فقال يأبي الله والمسلمون إلا أبا بكر \* وقال غير عدبن جرير دوى شعبة والثورى عن الأعمش ومنصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان أن دسول الله عليه الله المقيموا ولا تخطوا واعلموا ان خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الصلاة إلا مؤمن فلما استخلف رسول الله على الصلاة إلا مؤمن فلما استخلف رسول الله على العلاة المرعلى خير أعمالنا ماكان دونه تابعاً له

\*( سورة الحديد والمجادلة )\*( بسم الله الرحمن الرحيم )

حدثنا يموت باسناده عن ابن عباس انهما نزلتا بالمدينة في قل أبو جعفر كه وجدنا في سورة المجادلة له موضعين فاحدها قوله عز وجل ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لماقالوا فتحرير رقبة من قبل أن تماسا ) الآية فمن العلماء من قال هي ناسخة لما كانواعليه لآن الظهار كان عندهم طلاقا فنسخ ذلك وجعلت فيه الكفارة \* قال أبو فلابة كان الظهاد طلاق الجاهلية فكان الرجل إذا ظاهر من امرأته لم يرجع فيها أبدا قرأ على أحمد بن عمر و بن عبدالخالق عن يوسف ابن موسى حدثنا عبدالله بن موسى قال حدثنا أبو حمزة اليماني وهو ثابت بن أبي صفية عن عكرمة عن ابن عباس قال \*كان الرجل في الجاهلية إذا قال لامرأته انت على التي عليه وذكر الحديث \* وقال فيه فأنزل الله تعالى ( قد معم الله قول التي مجادلك في زوجها ) الآية \* والموضع الا خر قوله تعالى ( ياأيها الذين المهاء على المنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة ) أكثر العلماء على

آن هذه الآية منسوخة \* كاحدثنا جعفر بن مجاشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحق قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا موسى بن قيس عن سلمة بن كهيل (يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجوا كم صدقة) قال أول من عمل بها على ابن أبي طالب كرم الله وجهه ثم نسخت وقريء على على بن سعيد بن بشير عن على ابن عبدالله الموصلي قال حدثنا القاسم بن يزيد الحرى قال حدثنا سفيان الثودي عن عمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن على بن على بن أبي طالب قال عن عمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن على بن على عن عموا كم صدقة ) كانزلت (يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بيزيدى تجواكم صدقة ) قلت يارسول الله كم قال ديناد قلت لا يطيقونه قال فكم قلت حبة شعير قال انك قلت يارسول الله كم قال ديناد قلت لا يطيقونه قال فكم قلت حبة شعير قال انك ثرهيد قال و نزلت (أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات) الآية

## **→≾€%3>>**

# ﴿ سورة الحشر ﴾ ( بسم الله الرحمن الرحيم )

حدثنا يموت باسناده عن ابن عباس انها مدنية لم تجد فيها الاموضعا واحدا قال عز وجل (ما قاء الله على رسوله من أهل القري فلله وللرسول ولذى القربي واليتاى والمساكين وابن السبيل) في هذه الآية ستة أقوال العلماء \* منهم من قال هي منسوخة وقال النيء والغنيمة واحد وكان في بدو الاسلام تقسم الغنيمة على هذه الاصناف ولا يكون لمن قاتل عليها شيء إلا أن يكون من هذه الأصناف ثم نسخ الله ذلك في سورة الآنفال فجعل له ولاء الحس وجعل الاربعة الاخماس لمن حارب قال الله تعالى ( واعلموا الما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول) وهذا قول قتادة ورواه عنه سعيد ومنهم من قال النيء خلاف الغنيمة فالغنيمة ما أخذ عنوة بالغلبة والحرب ويحكون خمسه في هذه الأصناف وأربعة أخماس المذين قاتلوا عليه والنيء ما صولح أهل الحرب عليه فيكون مقسوما في هذه الآربعة الأصناف ولا يخمس هذا قول سفيان الثورى رواه عنه وكيع \* وقال غيره من الفقهاء النيء أيضاً الا انه يخرج خمسه الفقهاء النيء أيضاً غير الغنيمة وهو ما صولحوا عليه أيضاً الا انه يخرج خمسه في هذه الأصناف ويكون أربعة أخماسه خارجة في صلاح المسلمين \* ومنهم من قال في هذه الأصناف ويكون أربعة أخماسه خارجة في صلاح المسلمين \* ومنهم من قال في هذه الأصناف ويكون أربعة أخماسه خارجة في صلاح المسلمين \* ومنهم من قال في هذه الأصناف ويكون أربعة أخماسه خارجة في صلاح المسلمين \* ومنهم من قال في هذه الأصناف ويكون أربعة أخماسه خارجة في صلاح المسلمين \* ومنهم من قال

هذه الآية يتبين ماقبلها من قوله ( ماأة الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولاركاب) قال يزيد بن رومان النيء ماقوتل عليمه وأوجف عليه بالخيل والركاب والقول السادس حدثناه أحمد بنعدبن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبدا فرزاق قال أنبأ نامعمر في قول الله تعالى (وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) قال بلغني أنه الجزية والخراج خراج القرى يعنى القرى التي تؤدى الخراج ﴿ ( قال أبو جعفر )\* أماالقول انها منسوخة فلامعنىله لآنه ليست احداها تنافى الأخري فبكون النسخ والقول الثاني أنالنيء خلاف الغنيمة قول مستقيم صحيح وذلك أنالنيء مشتق من فاء ينيء إذا رجع فأموال المحادبين حلال للمسلمين وذا امتنعوا ثم صالحوا رجع إلىالمسلمين مآصولحوا عليه وقول معمر انهاالجزية والخراج داخلف هذه الآية مما صلحوا عليه \* وأماقول منقال ان الآية الثانية مبينة للأولى فغلط لأن الآية الأولى جاءالتوقيف أنها نزلت في بني النضير حين أجلواعن بلادهم بغير حرب وفيهم نزلت سودة الحشر (هو الذي أخرج الذين كفروا من ديادهملاول الحشر) فِعلَ اللهِ أموالهم للنبي عَلَيْكَ فلم يستأثرها وفرقها في المجاهدين ولم يعط الانصار منها شيئاً إلا لرجليسهل بن حنيف وأبي دجانة سمالة بن حرشة ولم أيأخذ منها وَيُطْلِنُهُ إِلَّا مَا يَكُفِيهُ وَيَكُنِّي أَهُلَّهُ فَنِي هَذَا نَزَلْتَ الْآيَةَ الْأُولِي والآيَّة الثانية لأصناف بعينهم خلاف ماكان للنبي عَلَيْنَاتُهُ وحده ويبين لك هذا الحديث حين تخاصم على والعباس إلى عمر بن الحطاب في هذا بعينه كاقرىء \* على أحمد بن شعيب ابن على عن عمرو بن على قال حدثنا بشربن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهرى عن مالك بن أوس بن الحدسان قال أرسل إلي عمر حين تعالي النهار فجئته فوجدته جالسا على سرير مفضيا إلى دماله فقال حين دخلت يامال انه قد دف أهل أبيات من قومك وقد أس ترضخ فخذه فأقسمه بينهم قلتلو أس تغيرى بذلك قال فخذه فجاء يرفأ فقال ياأميرالمؤسنين هل لك في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوفوالزبير ابن العوام وسعد بن أبي وقاص فال نعم فأذن لهم فدخلوا ثم جاءه فقال ياأمير المؤمنين هلك في العباس وعلى قال نعم فأذن لهم ا فدخلافقال العباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا يعنى علياً فقال بعضهم أجليا أمير المؤمنين فاقض بينهما وادحهما فقال مالك بن أوس خيل إلى أنهما قدما أولئك النفر لذلك فقال عمر أنشدكم

ثم أقبل على أولئك الرهط فقال أنشدكم بالله الذي باذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله ﷺ قال لا نورث ماتركنا صدقة قالوا نعم ثم أقبل على على والعباس فقال أنشدكما بالله الذي باذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان أن رسول الله عَلَيْكُ قَالَ لَانُورَثُ مَا تُركناه صدقة قلا نعم قال فائ الله عز وجل خص نبيه على الله على رسوله منهم على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير) وكان الله أذاء على رسوله بني النضير فوالله مااستأثرها عليكم ولا أخذها دونكم فكان النبي عَلَيْكُنِّةٍ يأخذ منها نفقة سنة ويجعل مابتي اسوة المال ثم أقبل على أولئك الرهط فقال أنشدكم بالله الذي باذبه تقوم السماء والأرض هل تعامون ذلك قالوا نعم ثم اقبل على على والعباس فقال أنشدكما بالله الذي باذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان ذلك قالا نعم فلما توفى رسول الله عَيْسَاتُهُ قال أبو بكر الصديق أنا ولى رسول الله عليه الله عليه الله عليه الما الله على الصديق جُنَّت أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكر الصديق قال رسول الله عَنْظَانَةٍ لانورث ماتركنا صدقة فوليها أبو بكر \* فلما توفى أبه بكرقلت أما ولى رسولُ الله عَلَيْنَةٌ وولى أبو بكر فو ليتهاماشاء الله أن اليها ثم جئن أنت وهذا وأنتما جميع وأس كما واحد فسألتمانيها فقلت ان أدفعها البكما على ان عليكما عهد الله لتليانها بالدى كان رسول الله عليها يه وأخذتماها على ذلك ثم جئتمانى لأقضى بينكما بغير ذلك فوالله لاأقضى بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة ذن عجزتما عمها فرداها إلى أكفكها فقدتين مهذا الحديث انقوله تعالى (ماأفاءالله على رسوله)الأولخلاف الثاني وانه جعل لرسول الله وَيُطَالِنَهُ خَاصَةً وَانَ الثَانِي خَلَافَهُ لَا نَهُ لا جَنَاسُ جَمَاعَةً وقُولُهُ وَيُطَالِنَهُ لا نورثما تركنا صدقة فأصحاب هذا الحديث يعرفون هذا الحديث فيجعلونه من حديث عمر ثم يجعلونه من حديث عثمان ومن حديث على ومن حديث الزبير ومن حديث سعدومن حديث عبد الرحم بنعوف ومرحديث العباس لأنهم جميعا قد أجموا عليه وفي قوله ﷺ لانورث قولان أحدها أنه يخبر عنه وحده كما يقول الرئيس فعلنا وصنعنا وسمعذ والقول الآخر أن يكون لانورت لجميع الاببياء عليهم السلام وأكثر أهل العلم على هذا القول فإن أشكل على أحد قوله عز وحل (وانى خفت الموالى من ورائى) وما بعده فقد بين هذا أهل العلم فقالوا إنما قال زكرياء عليه السلام (واني خفت الموالى من ورائى) لآنه خاف أن لايكون في مواليه مطيع لله يرتالنبوة من بعده والشريعة فقال (فهب لى من لدنك وليا يرثنى ويرث من آل يعقوب) ثم قال (واجعله رب رضيا) وكذلك قوله (وورث سليمان داود) فلن أشكل على أحد فقال ان سليمان قد كان ذلك إلا أن الشرائع كانت إلى داودوكان سليمان معيناله فيها وكذلك كانت سبيل الانبياء عليهم السلام والما المتمعوا أن تكون الشريعة إلى واحد منهم فورث سليمان ذلك \* وأما قوله والله تصدق به \* ومنهم من قال هو عنزلة الصدقة أى لا نورث وإنما هو في مصالح المسلمين . والقول الذاك أن تكون الرواية لا نورث ما تركنا صدقة مصالح المسلمين . والقول الذاك أن تكون الرواية لا نورث ما تركنا صدقة بالنصب ويكون ما يمعنى الذي ويكون في موضع نصب أيضاً والمعانى في هذا متقاربة لان المقصود أنه ميتالية لا يورث

## 

حدثنا يموت باسناده عن ابن عباس أنها نزلت بالمدينة فيها أربع آيات. أولاهن قوله تمالي (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديادكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم) لأهل العلم فيها أدبعة أقو المنهم من قال هي منسوخة ومنهم من قال هي منصوصة (للذين آمنوا ولم يهاجروا) ومنهم من قال هي عامة محكمة حلفاء النبي وسيلة ومن بيه وبينه عهد لم ينقصه . ومنهم من قال هي عامة محكمة فمن قال هي منسوخة قتادة كما حدثنا أحمد بن عد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة في قوله (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وت سطوا إليهم) قال نسختها ( نافتاوا المشركين حيث وجد تموهم ) . والقول الثاني قول مجاهد قال ( الذين لم يقاتلوكم في الدين } الذين آمنوا وأقاموا بحكة ولم يهاجروا . والقول الثالث قول عبد مناف بي صالح قال هم خزاعة وقال الحسن هم خزاعة وبنو الحارث بن عبد مناف الهي صالح قال هم خزاعة وقال الحسن عبد مناف المناف ال

﴿ أَنْ تَبُرُوهُ وَتَقْسَطُوا إِلَيْهُم ﴾ قال توفوا لهم بالعهد الذي بينكم وبينهم والقول الرابع أنها عامة محكمة قول حسن بين وفيه أدبع حجج منها أن ظاهر الأية يدل على العموم \* ومنها أن الأقوال الثلاثة مطعون فيها لأن قول قتادة أنها منسوخة قد ود عليه لأن مثل هذا ليس محظور وأن قوله تعالى ( فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ) ليس بعام لجميع المشركين ولا هو على ظاهره فيكون كما قال قتادة و إنما هو مثل قوله ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) الآية ثم ثبت عن النبي عِيْدِ القطع في ربع دينار فصاعدا فصارت الآية لبعض السراق لأن النبي عَلِيْنَ المبين عن الله تعالى فكذا ( فاقتلوا المشركين حيث وجدَّعُومُ ) قد خرج أهل الـكتاب إن أدوا الجزية وخرج منه الرسول عَلَيْنَاتُهُ كا قال أبو وائل عن عبدالله بن مسعود كنت مع النبي عليالية حير وافاه رسولان من مسيامة فقال لهما تشهدان أني رسول الله فقالًا اشهد أنت أن مسيامة رسول الله فقال آمنت مالله وبرسله لولا أن الرسول لا يقتل لقتلتكما ونهى عَلَيْكُمْ عن قتل العسيف فهذا كله خارج عرالاً ية \* وقد علم أن المعنى ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) على ما أمرتم فلا يمتنع أن يكون ما أمرنا به من الاقساط إليهم وهو العدل فيهم ومن برهم أي الاحسان إليهم بوعظهم أو غير ذلك من الاحسان أنياً فمن ذلك أنه قد أجمع العلماء على أن العدر إذا بمد وجب أن لا يقاتل حتى يدما ويعرض عليه الاسلام فهذا من الاحسان إليهم والمدل فيهم \* وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا غزا قوماً الى بلاد أمرهم أن لا يقاتلوا حتى يدعوا من عزموا على قتاله إلى الاسلام \* وهذا قول مالك بن أنس في كل من عزم على قتاله وهو مروى عن حذيفة « وقول الحس والمخمى و دبيعة والزهرى والليث ابن سعد أنه لا يدعا من بلغته الدعوة وهو قول الشافعي وأحمد وإسمحق والقول الثاني أنها مخصوصة للمؤمنين الذين لم يهاحروا مطعون فيسه لأن أول السورة ( يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء ) والكلام متصل قصح القول الرابع \* وفيه من الحجة أيضاً أن بر المؤمن من بينه وبينه نسب أو قرابة من أهل الحرب غير منهى عنه ولا محرم لأنه ليس في ذلك تقوية له

ولا لأهلدينه بسلاح ولا كراع ولافيه إظهاد عورة للمسلمين \* والحجة الرابعة أن تفسير الآية إذا جاء عن صحابي لم يسع أحدا مخالفته ولاسيما إذا كان مع قوله توقيف سبب نزول الآية في قال أبوجعفر كا وقد وجدنا هذا حدثنا أحمد بن على الأزدى الطحاوى قال حدثنا إسمعيل بن يحي قال حدثنا على أمى وهي في عهد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء ابنة أبي بكر قالت قدمت على أمى وهي في عهد قريش إذ ما هدوا رسول الله عن المناه الله عن إلى قدمت على أمك \* وحدثنا أحمد بن عدثنا عد بن عبد الله الأصبها في قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا عبد الله المن المبادك عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الوبير عن أبيه قال قدمت قتيلة ابنة العزى ابن أسعد على ابنتها أسماء ابنة أبي بكر بهدايا سمن وتم وقرظ فأبت أن العزى ابن أسعد على ابنتها أسماء ابنة أبي بكر بهدايا سمن وتم وقرظ فأبت أن الغزى ابن أسعد على ابنتها أسماء ابنة أبي بكر بهدايا سمن وتم وقرظ فأبت أن تقبلها ولم تدخلها منزلها فسألت عائشة رضى الله عنها عزذلك فنزلت (لاينها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروه ) الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروه ) \* فقد بان ما قلنا بهذين الحديثين و بما ذكرنا من الحجج \* (قال أبو جعفر ) \* فقد بان ما قلنا بهذين الحديثين و بما ذكرنا من الحجج

## **→≾€**%3>>→

# ﴿ باب ﴾ ذكر الآية الثانية

قال جل وعز ( ياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلاترجموهن إلى الكفاد ) فنسخ الله بهذا على قول جماعة من العلماء ماكان الذي عليه علمه عليه قريشا أنه إذا جاءه أحد منهم مسلما دده إليهم فنقض الله هدذا فى النساء ونسيخه وأمرا لمؤمنين إذا جاءتهم امرأة مسلمة مهاجرة أن يمتحنوها فإن كانت مؤمنة على الحقيقة لم يردوها إليهم \* واحتج من قال بهذا بأن القرآن ينسخ السنة \* ومنهم من قال هذا كله منسوخ في الرجال والنساء ولا يجوز للامام أن يهادن الكفاد على آنه من جاء منهم مسلما رده إليهم لأنه لا يجوز عند أحد من العلماء أن يقيم مسلم بأرض الشرك مسلما رده إليهم الشرك واختلفوا في التجارة إلى أهل الشرك وسنذكر ذلك تحجرى عليه أحكام الشرك واختلفوا في التجارة إلى أهل الشرك وسنذكر ذلك

بعد ذكر الحديث الذي فيه خبرصلح النبي عَلَيْكُ ومافى ذلك من النسخ والأحكام والفوائد فمن ذلك ماقرىء على أحمد بن شعيب بن على بن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالحدثنا سفيان عن الزهرى قال ونبأني معمر بعد عن الزهرى عرب عروة ا بن الزبير ان مسور بن مخرمة ومروان بن الحسكم يزيد أحسدها على صاحبه قالا خرج رسول الله عَيْنِينَةُ عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه فلما أتي ذا الحليفة قلدالهدي وأشعره واحرم منها ثم بعث عيناله منخزاعة وسادانبي والمستنج حتى اذا كان وذكر كلة ﴿ قال أبو جعهٰر ﴾ الصواب حتى إذا كان بعــد بر الاشطاط أتاعينه فتال ازقريشا أجمعوا لك جموعا وجمعوا لك الأحابيش وانهم مقاتلوك وصادوك عن البيت \* فقال النبي مَيَالِلَيْهِ أَشيروا على أثرون ان نميل على زراري هؤلاء القوم الدين أعانوا علينا فان يحينوا يكن الله قـــد قطع عنقاً من الكفاد والا تركتهم محروبين موتودين \* فقال أبو بارالصديق يادسولالله انما خرجت بهذا الوجه عامدا لهذا البيت لاتر يد قتال أحد فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه فقال النبي عَلَيْكِيِّةِ امضوا على اسم الله ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ احسب ان أباعبدالرحمن احتصر هذا الحديث بما فيه والذي فيه يحتاج إلى تفسيره والحكمة فيه أويكون جاء بمايقدر انه يحتاج إليه منه لآن عبدالرزاق رواه عن معمر عن الزهرى عنءروة عن المسور ومروان بتمامه فذكروا نحو هذا قال فراحوايعني إذكاءوا ببعض الطريق قالالنبي عليالة انخاله بنالوليد بالغميم فىحيل لقريش طليعة فخذوا ذات الممين فوالله ماشعر بهم خالد حتي إذا هو بغيرة الجيش والطلق يركض نذيرا لقريش ثم ساد النبي الله حتى إذا كانوابالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس حل حل فألحت قلو اخلا تالقصوى خلا تفقال النبي على المتابع ماخلاً ت القصوى وماذلك بخلق لها ولكن حبسها حابس أ فيل \* ثم قال والدي نفسى بيدهلا يسألون خطة يعظمون فيها حرمات الله أعطيتهم اياها ثم زجرها فو ثبت به قال فعدل عنهم حتى نزلت بأقصى الحديبية على تمد ذايل الماء انما يتبرضه الناس تبرضا فلم يلبث الناس ان نزحوه فشكى إلى رسول الله عليان المدش عامتزع مهما منكنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه نوالة مازال يجيش بالرى حتي صدووا عنه فبينهاهم كذلك إذجاءبديل بنورقاء الخزاعي في نفر مرقومه مرخزاعة وكان عيبة

نصح رسول الله على المالة عن أهل تهامة فقال الي تركت كعب بن لؤى لاعداد مياه الحديبية معهم العوذا لمطافيل وهمقا تلوك وصادوك عن البيت فقال دسول الله علي الله علي الله عليه الم الم عبيه لقتال أحدول كنا جئنا معتمرين وان قريشا قد نهكتهم الحرب فأضرت بهم فان شاؤا ان يدخلوا فيمادخل فيهالناس فعلوا وإلا فقد جموا وان أبوا فوالذى نفسى بيده لأقاتلنهم على أمرى حتى تنفر دسالفتى أو لينفذن الله فيهم أمره \* قال بديل سأ بلغهم ماتقول حتى أتي قريشافقال اناقد جئناكم من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولًا ان شئتم أن تعرضه عليكم فعلنافقال سفهاؤهم لاحاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء وقال ذووا الرأى منهم هات ماسمعته يقول قال سمعته يقول كذاوكذا خديهم عاقال رسول الله عَلَيْكِيَّةٍ فَقَالَ عروة بن مسعودالثقني أى قوم الستم بالوالد عَالُوا بلي ألست بالولد قالوا بلي قال فهل تتهموني قالوا لا قال ألستم تعلمون انبي استنفرت أهل عكاظ عليكم جئتكم بأهلى وولدى ومن اطاعني قالوا بلي قال فان هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعونى آته قالوا ائته فأتاه فجعل يكلم النبي وَيُتَلِينَةٍ فَقَالَ النَّبِي وَيُتَلِينَةٍ نحوا من قوله لبديل فقال عروة عند ذلك أي عِد أدأيت أن استأصلت قومك هل سمعت أن أحدا من العرب اجتاح أصله قبلك وان تكن الآخرى فوالله أنى لارى وجوها وأرى أوباشا من الناس حلقاء أن يفروا ويدعوك فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه أمصص بظر اللات أنحن نفروندعه فقال منذا فقالواأبو بكرفقال والذى نفسى ييدهلولا يدلك عندى لم أجزك بها لاجبتك قال وجعل يكلم النبي عَيَيْكِيِّةٍ فَكَامَ كُلُهُ أَخَذَ بلحيته والمغيرة ننشعبة عَامْم على رأس رسول الله عَلَيْكَ ومعه السيف وعلى رأسه المغفر فكلما أهوى عروة ييده إلى لحية رسول الله عملين ضرب يده بنصل السيف \* وقال أخر يدك عن لحية رسول الله عَيْنَاتِيْتُ فرفع عروة رأسه \* وقال من هذا قالوا المغيرة بن شعبة قال أي غدر أو لست أسمى في غدرتك وكان المغيرة قدصحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال النبى عَلَيْكُ أما الاسلام فأقبل وأماالمال فلست منه في شيء تم أن عروة جعل يرمق صحابة النبي عليالية بعينيه فقال والله مايتخم رسول الله عِيْسِائِيْ تخامة إلا وقعت في يد رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوء، وإذا

تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر اليه تعظيما له \* قال فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقدوفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشى والله إن رأيت ملكا يعظمه أصحابه مايعظم أصحاب عد عدا والله إن يتنخم تخامة إلاوقعت في كف رجل فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأكادوا يقتتلون على وضوءه وإذا تكام خفضوا أصواتهم عنده ولا يحدون النظراليه تعظيما له وانهقد عرض عليكم حطة رشد فاقبلوها منهفقال رجلمن بني كنانة دعوني آته قالوا ائتهقال فلما أشرف على النبي عَلَيْكُمْ وأصحابه قال رسول الله عَلَيْكُ هذا من قوم يعظمون البدن فابعثوها له فبعثت له واستقبله القوم يلبون فلم رأى ذلك قال سبحان الله مايسغي لحؤلاء ان يصدوا عن البيت فقال رجل منهم يقال له مكرز بن حفص دعوني آته فقالوا ائته قلما أشرف عليهم قال النبي ﷺ هذا مكرز وهو رجل فاجر فجمل يكلم النبي ﷺ فبينها هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو فقالهات أكتب بيننا وبينكم كتابا فدعا الكاتب فقال رسول الله عِيْدِينَةِ أكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل أما الرحن فوالله ماأدرى ماهو ولسكن أكتب باسمك اللهم كاكنت تكتب فقال المسلمون والله لانكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم فقال النبي والطلقة أكتب باسمك اللهم ثم قال هذا ماقاضي عليه عد رسول الله عليانية فقال سهيل بن عمرووالدلوكنا نعلم أنك رسولالله ماصددناك عن البيت ولا قإتلناك ولكن اكتب من عد بن عبد الله فقال الزهرىوذلك لقوله لايسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم اياها فقال النبي عَلَيْنَا أَنْ تَخَلُوا بِيننا وبين البيت فنطوف به فقال سهيل بن عمرو والله لاتتحدثالعربانا أخذنا ضغطة ولكن لك من العام المفبل فكتب فقال سهيل وعلى انه لايأتيك منا رجل وانكان على دينك إلا و ددته اليما فقلم المسامون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسايا فبينما هم كذلك إذجاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يوسف في قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل هذا ياعد أول ما نقاضيك عليه أن ترده إلى فقال. النبي عَلَيْتُ أَنَا لَمْ نَقْضَ الحكتابِ بعد قال ذذا والله لاأصالحك على شيء أبدا قال النبي وَيُطْلِنُهُ فَاجِزه لي قال ماأنا جَجِيزه لك قال بلي فافعل قال ماأنا بفاعل

فقال مكرزا بلى قد أجرناه لك فقال أبوجندل أى معاشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلماً ألا ترون ما لقيت وكان قد عذب عذابا شديدا في الله . فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه والله ما شككت منذ أسلمت كشكي يومثذ فأتيت النبي عَلِيْكَ فَقَلْتُ أَلْسَتُ نبي الله قال بلي قلت أَلْسَنَا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلم نعط الدنية في ديننا إذا قال اني رسول الله والله والله والله والله والله والله والله وهو ناصرى قلت أوليس كنت وعدتنا أنا سنأ بى البيت ونطوف به قال أفأخبرتك أنك تأتيه العام قال فأتيت أبا بكر الصديق دضى الله عنه فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا قال بلي قلت ألسـنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلي قلت فلم نعط الدنسة في ديننا إذا قال أيها الرجل انه رسول الله عَمَالِلْتُهُ وليس يعصى ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه حتي تموت فوالله آنه لعلى الحق قلت أوليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به قال بلي أفأخبرك أنك تأته العام قال لا قال فانك آتيه وتطوف به قال الزهرى قال عمر فعملت لذلك أعمالًا \* فلما فرغ من قصة الكتاب قال رسول الله عِيْسَالِيَّةِ لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحدا قام فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لتى من الناس فقالت أم سلمة ألحب ذلك اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم حتى تنصر وتحلق فخرج ونحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحرو اوجعل بعضهم يحلق بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى ( يا أبها الدين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ) حتى بلع (بعصم الكواور) فطلق عمر رضى الله عنه امرأتين كانتاله فىالشرك فتزوج إحداها معاوية بنأبي سفيان والأحرى صفوانبن أمية ثم رجع النبي عَلَيْكُ إلى المدينة فجاءه أبو بصير وهوءتبة بن أسد بن حادثة الثقني رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا المهد الذي جعلت لنا فدفعه النبي عَلَيْكُ إلى الرجلير فحرجا به حتى بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكاون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلير والله إني لأرى سيقك يافلان جيدا فاستله الا حر فقال أجل والله انه لجيد لقد جربت به ثم جربت فقال أبو بصير أدنى أنظر إليه فأمكه منه فضربه حتي برد وفر الآخر حتى أتي المدينة فدخل المسجد

يعدو فقال رسول الله عَيْنِينية لقد رأى هذا ذعرا فلما انتهى إلى النبي عَيْنَالِيَّةِ قال قتلوالله صاحبي وإني لمقتول فجاء أبو بصير فقال يانبي الله قد والله أوفي الله ذمتك قد دددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم فقال النبي عَلَيْكَ ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد فلم سمع ذلك علم أنه سيرد إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر \* قال وانقلب منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجلا قد أسلم إلا لحق بأبي بصيرحتي اجتمعت منهم عصابة قال فوالله مايسمعون بعير لقريش إلى الشام الا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي عَلَيْكُ بِنَاشِدُونَهُ بِاللهُ والرحم إلا أرسل إليهم فن أنَّاهُ فَهُو آمن فأرسل النبي عَيِّلْتُهُ وَأُنزل الله تعالى ( وهو الذي كف أيدهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم ) إلى قوله (حمية الحاهلية ) وكانت حميتهم انهم لم يقروا أنه نبىالله ولم يقروا ببسماللهالرحم الرحيم والأحكام وحالوا بينه وبين البيت ﴿ قَالَ أَبُو جَعْفُر ﴾ في هذا الحديث من الناسخ والمنسوخ والا داب والأحكام منالحج والجهاد وغيرها ومن تفسير وغيره نيف وثلاثو ذموضما نذكرها موضعا موضَّما إن شاء الله تعالى \* فن ذلك الوقوف على أن أصحاب رسول الله عِلَمَاتُكُ الذين كانوا بالحديبية بضع عشرة مائة وهم الذبن قد أنزل الله فمهم (لقد رضي الله عن المؤمنين ) وان البضع يقع لأدبع قال جابر بن عبد الله كنا ألفا وأدبع أنه وانالمائة بعد عدد الواحد وفيه أن رسول الله عِلَيْنَ لَمُ الله من المدينة أهل من ذى الحليفة سنة ست ثم أقام الآمر على ذلك كا روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنالنبي عَلَيْكُ قال بهل أهل المدينة من ذى الحليفة وأهل الشام من الجحفة وذكر الحديث \* وفيه أن الاحرام من الميقات أفضل من الاحرام من بلدالرجل لأن رسول الله عَلِيْكِ منه أحرم بعمرة في هــذا الوقت \* وفيه أيضا أنه ليس معنى قوله تعالى (وأتموا الحيج والعمرة لله) أن يحرم الانسان من دويرة أهله ولو كان كنذا لكان رسول الله مَلِيكُ أولى الناس بالعسمل به فان قيل فقد قال على بن أبي طالب إتمام العمرة أن تمحرم من دويرة أهلك \* قيل هــذا يتأول على أنه خاص لمن كان بين الميقات ومسكة \* كما روى ابن عباس عن النبي عباليَّة من كان أهله دون الميقات فهله من حيث كان أهله كما بهل

أهل مكم من مكم يه وفيه أن رسول الله عَلَيْنَةٍ أشعر البدن فكانت هذه سنة على خلاف مايقوله الكوفيون أنه لا يجوز إشعار البدن قرىء على أحمد بن شعيب عن العباس بن عبد العظيم قال أنبأنا عثمان بن عمر قال أنبأنا مالك بن أنس عن عبدالله بن أبي بكر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلد رسول الله عليالية هديه بيده وأشعره تملم يحرم شيئًا كان الله أحله له وبعث بالهدى مع أبي ﴿ قال أبوجعفر ﴾ فدل هذا الحديث علىخلاف مايقوله الكوفيون لأنهمزهموا اذالاشعادمنسوخ بنهى النبي ويتاليته عزالمنلة ونهى النبي ويتاليه عرالمنلة إنماكان في وقعة أحد وقيل في وقمــة خيبر وحج أبو بكر رضيالله عنه بالناس بعدذلك فكان الاشــعار بعد فمحال أن ينسيخ الأول الآخر وقد كان الاشعار أيضًا في حجة الوداع \* وفيه أيضاً سنة التقليد \* وفيه أن الاشعار والتقليد قبل الاحرام وفيه السنة فى التوجيه بعين إلى العدو \* وفيه التوجيه برجلواحد فدل هذا على أنه يجوز ان يسافر وحده في حال الضرورة \* وفيه أنه يجوز للواحد في حال الضرورة أن يهجم على الجماعة كما قال النبي وَاللَّهِ يَوْمُ الْأَحْرَابِ من يعرف لما حبرالقوم فقال الزبير أنافقال النبي عَلَيْكُ وَاللَّهِ لكل نبي حواري وحوادي الزبير رضي الله عنه \* وفيه الدليـــل على صحة خبر الواحد ولولا أنه مقبول ماوجه النبي عَلَيْكَ بُواحد ليخبره بخبر القوم ﴿ وفيه مشاورة الـبي عَلَيْكُ أَصِحابه وةل الحسس فعل ذلك لتستن به أمته وما شاور قوم إلا هدوا لأرشد الأمور وقال سفيان النورى بلغني أزالمشورة نصف العقل حدثني أحمد بن عاصم قال حدثنا عبدالله بن سعيد بن الحسكم بن عبد قال حدثني أبي قال حدثنا النعيينة عن عمر و بن دينار عن الن عباس في قول الله تعالي ( وشاورهم في الآس ) قال أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما وفيه مشورة أمسلمة على النبي عَلَيْكُيُّةٍ أن يخرج إلى الناس فينحر ويحلق لأنها رأت أنهم لايخالفون فعله فدل هذا على انالحديث في أمر النساء ليس في المشورة واعادو في الولاية \* وفيه السنة على ان النحر قبل الحلق بقول النبي عَلَيْكُ انحر وا ثم احلقو \* وفيه أن من قلد وأشعر لم يحرم على خلاف مايقول بعض الفقهاء \* وفيه اباحة سبي ذرارى المشركين إذا خرج المشركون فأعانوا مشركير آخرين لقول انبي ﷺ ترون أن عيسل على

ذرارى هؤلاء الذين أعانوا فنصيبهم \* وفيه اجازة قتال المحرم من صده عن البيت ومنعه من نسكه لقوله عليه الصلاة والسلام أوترون أن نؤم هذا البيت ثمن صدنا عنه قاتلناه \* وفيه قوله عِيْظِاللَّهُ والذي نفسي بيده لايسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله تعالى الاأعطيتهم اياها ولم يقل انشاءالله و قال أبو جعفر ك فني هذا الحديث أجوبة منها أن يكون هذا شيئا قدعلم أنه كذا فلا يحتاج أن يستثنى فيه لأنالانسان إنما أمر بالاستثناء لما يخاف أن يمنع منه ويجوز أن يَ و ن الاستثناء حذف لعلم السامع ولم يذكره المحدث أوجرى علىجهة النسيان \* وفيه اعطاء النبي عَيِّالِيَّةِ السَّهُمُ لَاصِحَابِهُ حتى جعلوه في الماء فكان ذلك من علامة نبوته عَيِّالِيَّةِ وأزديادهم بضيرة \* وفيه اجازة مهادنة المشركين بلا مال يؤخذ منهم إذاكان ثم ضعف \* وفيه أن عدبن إسحق قال هادنهم عشرسنير فعمل بذلك جماعة من الفقهاء قالوا لاتجوز المهادنة أكثر منعشر سنين اذاكان تمخوف ومنهم من قال ذلك وأن الأمام يقعل مافيه صلاح المسامير \* وفيه اجازة مهادنة المشركين على مافيه ضعف على المسلمين مما ليس فيه معصية لله اذا احتياج إلى ذلك لأن النبي عليالله لماكتب على بن أبي طالب رضى الله عده ( بسم الله الرحمن الرحيم ) امتنعوا من ذلك وأبوا أن يَكتبوا الاباسمك اللهم فأجابهم إلى ذلك لأن هذا كله لله عز وجل وكذا لما ذلوا لانكتب الاهذا ماقاضي عليه عد بن عبدالله فأجابهم لأنه رسولالله عَلَيْكُ وهو عبد بن عبدالله \* وفيه من المشكل على أنه قاضاه على أنه من جاءه منهم مسلما رده اليهم حتى نفر جماعة من الصحابة من هدا منهم عمر ابن الخطاب حتى ثبته أبو بكر رضى الله عنهما \* وتكلم العلماء في هــــذا الفعل فمنهم من قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم لقلة أصحابه وكثرة المشركين وأنه أراد أن يشتغل بغير قريش حتى يفرغ لهم وأن يقوي أصحابه ومن أصح ماقيل فيه وهومذهب عجد بن إسحق أنه كثر الاسلام بعد ذلك حتي انه كان لابخاطب أحدا بقعل الاسلام الاأسلم فمعنى هذا أنالله تعالى علم أن مهم منسيسلم وأن في هذا الصلاح ولم يكن في دد من أسلم إليهم الاأحد أمرين اما أن يفتن فيقول علمانه ماليس في قلبه فالوزر ساقط عنه واما أن يعلن في الله فيناب على انهم أنماكان يجيء أهاليهم وأقرباؤهم فهم مشفقون عليهم والدليسل علىانالله تعالى

علم أن فى ذلك الصلاح احمادهم العاقبة بان سأل الكفار المسلمين أن يحوزوا إليهم كل من أسلم \* وفيه قوله عليه الصلاة والسلام اني رسول الله ولا أعصيه فدل على ان هذا كان عن أمرالله سبحانه وتعالى \* وفيه تبيين فضل أبي بكر رضي الله عمه وانه أعلم الناس بعد رسول الله عِيَالِيَّةِ بأحكام الله وشرائع نبيه عِيَالِيَّةِ لأنه أجاب عمر رضى الله عسه بمثل جواب رسول الله عَلَيْكُ وبينه وانما كان ذلك من عمر كراهية لاعطاء الدنية في الاسلام \* وديه هذا مقاضى عليه عهد بن عبدالله فكان في هذا الردعلي من رعم من الفقهاء انه لا يجوز هذا ماشهد عليه الشهود قال لأن هذا يكون نفيا \* (قالُ أبوجعفر ) \* وهذا اغفال قال الله لعالى ( هدا ماتوعدون ليوم الحساب ) \* وفيه اجازة صلح الامام لواحد من المشركين عن جميعهم لأن مهيل بن عمرو هو الدى صالح \* وديه استحباب الهال بقول النبي عَلَيْكُ لَمُ الْمِاء مهيل قد سهل لح من أمركم (١) \* وفيه اجازة قيام الناس على رأس الامام بالسيوف إذا كان ترهيبا للعدو ومخافة للغدر لأن فيالحديث الالمغيرة بنشعبة كان قائمًا على أس رسول الله وَيُطِّلِنهُ متقلدا سيفه مكلها اهوي عروة بيده إلى لحية رسول الله عَلَيْكُ ضربه المغيرة بنعل سيفه وذل أحر عن لحية رسول الله عَلَيْنَا وَ عَلَيْنَا وَعِلْمُ عَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنِ وَعَلَيْنِ وَعَلَيْنِ وَعَلَيْنِ وَعَلَيْنِ وَعِلْنَا فَعَلَيْنِ وَعَلَيْنِ وَعِلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلَيْنِ وَعِلْمُ عَلَيْنِ وَعَلَيْنِ وَعَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ وَعِلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِي عَلَيْنِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِيلِمُ عَلِي عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِي عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْ وفيه خبر المغيرة لما حرج معقوم مرالمشركين فقتلهم وأخذ مالهم ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فقال له النبي عَلَيْكُ أما الاسلام فيقبل وأما المال فلست منه في شيء لآن ألمشركين وان كانت أموالهم مغنومة عبد القهر دلايحل أخذها عندالأمن واذا كانالانسان مصاحبالهم فقدأمي كلواحد منهم صاحبه فسفك الدماء وأحذ المال عند ذلك غدر والغدر محظور وأموال الأبرار والفجار لهم يستوون في ذلك لا يؤخذ منها شيء الا بالحق \* وذيه طهارة النخامة لأن أصحاب وسولالله عَلَيْكُ كَانَ إِذَا تَنْجُم منهم من يأخذ النحامة فيحك بها جلده على خلاف ماقال إبراهيم النخعي أناانخامة إذا سقطت في ماء أهريت ﴿ وفيه مرقول النبي صلى الله عليه وسلم فانك تأتيه فدل هذا على أنه من حلف على فعل ولم يوجب وقتا ان وقته فيه أيام حياته \* وفيسه أنه مر أحرم بحج أو عمرة فحصره عدو حل من

<sup>(</sup>١) هذا وارد في جملة أحاديث صلح الحديبية والمؤلف لم ينص عليه في صدر كلامه لآنه محقوظ من أحاديث أخبار الصلح فليحفظ

احرامه ونحر هديه مكانه لأن النبي عَلَيْكِ كذا فعل لما حضر يوم الحديبية حل ونحر في الحل وأمر أصحابه بذلك \* وفيه أن أبا يصير لما سلمه النبي عَلَيْنَاتُهُم إلى الرجلين قتل أحدها وهو ممن دخل في الصلح فلم يطالبه النبي عِلَيْكُ به لما لم يطالب به أولياؤه فكان الحكم هكذا في نظير هــذا وفيه أنه وقع الصلح على أنه يرد اليهم من جاء منهم فلما اعتزل أبو بصير بسيف البحر اجتمع اليه كل من أسلم لم يأمر يردهم فدل بهذا علىأنه ليس على الامام أن يصالح إلى مثل هذا فى قول من يةول ليس بمنسوخ ليس عليه أن يرد من لم يكن عنده \* وفيه لايأتيكم منا رجل وان كان على دينك الارددته الينا فكان هذا ليس فيه ذكر النساء ولانسخ على هذه الرواية وفى رواية عقيل لايأتيك منا أحد وان كان على دينك الارددته آلينا وأحد محيط بالرجال والنساء ثم أنزل الله تعالى نسيخ هذا فى النساء فكان فيه دليل انه من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل كاروى عن النبي عِلَيْكُ كُلُ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل \* وفيه ان المسلمين لما التجؤا بسيف البحر فضيةوا على قريش سألوا النبي عَلَيْكُ أَن يضمهم إليه (وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عمهم ببطن مكة من بعد أن أظ ركم عليهم ) \* كما حدثنا أحمد بن عد الازدى قال حدثنا مجد بن بحر بن مطر قال حدثنا يزيد بن هرون قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك ان تمانين رجلا من أهــل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم فأخذهم رسول الله عَلَيْكُ فَأَعْتَقَهُم فَأَنْزَلَ اللهُ تَعْمَالَى ( وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم) وهذا اسناد مستقيم وهو أولي من الأول من غير جهة وذلك ان في الحديث هبطوا من التنعيم والتنعيم من بطنمكة وأبو بصيركان بسيفالبحر وسيفالبحركان ليس من بطرمكة وأيضا فان فى الحديث الظفر بهم وليس في ذلك ظفر \* وفى الحــديث الأول مادل على انه من جالس اماما أو عالماً فرأى انسانا قد ألحقه مكروهافينبغي أن يغيره ويصوب الامام والعالم عنالكلام فيه لأنعروة بن مسعود لما أخذ بلحية رسول الله والله ضرب المغيرة بن شعبة يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحية رسول الله عَلَيْكَانَةِ وفيه استعمال الحسكم من أدب رسول الله عَلَيْكِيَّةً كما أمره الله عز وجل في كتابه فقال تعالى (ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كا"نه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) ومن أحسن ماقيل في هذه الآية ماقاله ابن عباس \* كما حدثنا بكر بن سهل قال أنبأنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس (ادفع بالتي هي أحسن) قال أمر الله المؤمنين بالصبر عند الجزع والحلم عند الجهل والعقو عند الاساءة فاذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم (كأنه ولى حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظعظيم) قال الذين أعد الله هُم الْجِنة \* وفي الآية التي قصدت لذكرها (وآتوهم ماأ نعقو ا) فللشافعي فيها قولان أحدها ان هذا منسوخ قال الشافعي وإذا جاءتنا المرأة الحرة من أهل الهدنة مسلمة مهاجرة من أهل الحرب إلى الامام في دار الاسلام أو دار الحرب فن طلبها من ولي سوى زوجها منع منها بلا عوض وإذا طلبها روجها لنفسه أو غيره بوكالته ففيه قولان أحدها يعطى العوض والقول م قال الله عز وجل وفيه قول ثان وهو أن لا يعطى الزوج المشرك الذي جاءت زوجته مسلمة العوض وان شرط الامام دد النساء كان الشرط منتقضا ومن قال هذا قال ان شرط رسول الله علي لاهل الحديبية فيه أن يرد من جاء منهم وكان النساء منهم كان شرطا صحيحاً فنسخه الله ورد العوض فلما قضي الله عز وحل ثم رسوله عَلَيْكُ أن لايرد النساء كان شرطا من شرط رد النساء منسوخا وليس عليه ان يعوض لأن شرطه المنسوخ باطل ولاعوض للباطل \* وقال أبو جعفر ، وهذا القول عنده أشبه القوليران لايعطى عوضا وقد تكلم على ان النبي عَلَيْكُ صالحهم على رد النساء ثم نسخالله عز وجل ذلك فكان في هذا نسخ السنة بالقرآن ومذهبه غير هذا لأنمذهبه أن لاينسخ القرآن إلا قرآن ولا ينسخ السنة إلا السنة فقال بعص أصحابه لما أنزل الله عز وجل الآية لم يرد السي عَلَيْكُ النساء فنسخت السنة السنة وبينت انه لا يجوز أن يشترط الامام رد النساء بحكم الله ثم بحكم رسول الله عليان واختلف العلماء في صلح الامام المشركين على أن يرد اليهم من جاء منهم مسلما فقال قوم لايجوز هذا وهذامنسوخ \* واحتجوا بحديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبى حازم عن خالد بن الوليد ال رسول الله عَيْنَاتُهُ بعثه إلى قوم

من خنعم فاعتصموا بالسجود فقتلهم فوداهم رسول الله والله والله والدية وقال انا برىء من كل مسلم أةام مع مشرك فى داد الحرب (١) لا تترآء نارها قالوافهذا ناسخ لرد المسلمين إلى المشركين إذا كان رسول الله عليالية قد برىء ممن أدم معهم في داد الحرب \* وقال أبو جعفر ، وهذا قول الكوفيين ومذهب مالك والشافعي ان هذا الحكم غير منسوخ قال الشافعي وليس لاحد هذا العقد إلا الخليفة أو رجل يأمره لأنه يلي الآموال كلها فن عقد غير الخليفة هذا العقد فهو مردود \* ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ في هذه الآية (ولا تُعسكوا بعصم الكوافر) فني هذاقولان احدها انه منسوخ منه كا قالءزوجل (والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتواالكمة ب) فلوكان على ظاهر الآية لم تحل كافرة بوجه وقال قوم هي محكمة إلا انها مخصوصة لمن كان من غير أهل الكتاب فاذا أسلم وثنى أو مجوسى ولم تسلم امرأته فرق بينهما ﴿ قَالَ أَبُو جَمَّمُ ﴾ فهذا بعض قول. أهل العلم \* ومنهم من قال ينتظريها تمام العدة \* فمن قال يفرق بينهما ولاينتظر تمام العدة مالك بن أنس وهو قول الحسن وطاوس وعجاهد وعطاء وعارمة وقتادة والحكم \*وقال الوهرى ينتظر بها العدةوهوقول الشافعي وأحمد\* وقال أصحاب الرأى ينتظر بها ثلاث حينتذإذا كاناجيعاً في داد الحرب أوفى دار الاسلام فانكان. أحدها في دار الحرب والأخرفي دارالاسلام انقطعت العصمة بينهما وحجته (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) وهو قول الحسن البصري والحسن بن صالح ومذهب الشافعي وأحمد انه ينتظربها تمام العدة وانكان الزوجان نصرانيير وأسلمت الزوجة ففيه أيضا اختلاف \* فمذهب مالك والشافعي وأحمد وهو قول مجاهد الوقوف إلى تمام العدة \* ومن . العلماءمن قال انفسخ بينهما النكاح قال يزيدبن علقمة أسلم جدى ولم تسلم جدتي ففرق بينهم عمر رضي الله عنه وهوقول طاوس وجماعة غيره منهم عطاء والحسن وعكرمة-قال لا سبيل عليها إلا بخطبة \* واحتج بعضهم بقوله ( ولا تمسكو ا بعصم الكوافر) وهذا الاحتجاج غلط لأن الكوافر لا يكون إلا للنساء ولا يجمع كافرعلي كوافر والحجة فيه ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) ومرالعاماء من قال يستتاب.

<sup>(</sup>١) \_ هكذا في الأصل ولعل هنا سقطاً فليحرد

فان تاب وإلاوقعت الفرقة ﴿ ومنهم من قال لا يزول النكاح إذا كانا فى دارا لهمجرة وهذا قول النخعى ﴿ ومنهم من قال يزول النكاح باختلاف الدارين ﴿ ومنهم من قال تخير فان شاءت أقامت معه وإن شاءت امتنعت فان أسلم الزوج فهى امرأته بحالها لانها كتابية دن أسلما جميعاً فهما على نكاحهما لا اختلاف فى ذلك

#### ૹૢૺૢ૾૱ૢૺૡૹૢૺૡૹૢૺૡૹૢૺૡૢ

## ﴿ باب ﴾ ( ذكر الآية النالنــة )

قال الله عز وجل (وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلي الكفار فعاقبتم فا توا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا) وأكثر العلماء على أنها منسوخة \* قال قتادة (وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار) الذين ليس ببكم وبينهم عهد (فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا) ثم نسخ هذا في سورة براءة وقال الزهري انقطع هذا يوم الفتح وقال سفيان الثوري لا يعمل به اليوم وقال مجاهد وإن فاتكم شيء من أرواجكم إلى الكفار الدين بينكم وبينهم عهد أو ليس بينكم وبينهم عهد فعاقبتم أي وقتصصتم فا توا الدين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا أي الصدقات فصار قول مجاهد أنها في جميع الكفاد وقول قتادة أنها فيمن لم يكن له عهد \* وقول ثالث أنها نزلت في قريش حين كان بينهم وبير الذي في المنافق عهد فقال (واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا) وكتب إليهم المسلمون قد حكم الله بأنه إن جاءتكم امرأة منا أن توحهرا إلينا بصداقها وإن جاءتنا امرأة منا أن توحهرا إلينا بصداقها وإن جاءتنا امرأة منا أن توحهرا إلينا بعداقها وإن جاءتكم امرأة منا أن توحهرا إلينا بعداقها وإن جاءتنا امرأة منا أن تواجهرا إلى من أن نا عندكم شيء فوحهوا به فأنزل الله (وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فا توا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا)

## ﴿ بَابِ ﴾ ( ذكر الآية الرابعة )

قال الله عز وجل ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئًا ) الآية \* فمن العلماء من قال هي منسوخة بالاجماع أجمع العلماء على أنه ليس

على الامام أن يشترط عليهم هذا عندالمبايعة إلا أن أباحاتم فرق بين هذا وبين النسخ فقال هذا هو إطلاق الترك من غير أن ينسخ بابه واحتج بقوله (ما ننسخ من آية أو ننسها) قال ننساها نطلق لكم تركها وهو قول حسن وأصله عن ابن عباس وهو الذي فرق بين ننسأ وننسخ وننسي \* وقال بعض أهل العلم الآية محكمة فاذا تباعدت الدار واحتيج إلى المحنة كان على إمام المؤمنين إقامة المحنة

( سورة الصف والجمعة والمنافقين والتغابن والطلاق والتحريم ) ( بسم الله الرحمن الرحيم )

قرىء على أحمد بن عهد بن الحجاج عن يحيي بن سليان قال حدثنا أحمد بن بشير عن سعيد عن قتادة أن هــذه السور مدنيات نزلت بالمدينة \* وحدثنا يموت باسناده عن ابن عباس أن سورة الصف نزلت بمكة وان سورة الجمعة والمنافقين نزلتا بالمدينة وان سورة التغابن نزلت بمكة إلا آيات من آخرها نزلت بالمدينة فى عوف بن مالك الأشجعي شكى إلى النبي عِلَيْكَ اللهِ عِلَا وولده فأنزل الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا ان من أزواجكم وأولادكم عدوا لسكم فاحذروهم) إلى آخر السورة وان سورة الطلاق والتحريم مدنيتان \* والقول الأول مروى عن مجاهد \* وعن كريب عن ابن عباس في هــذه السورة قوله تعـالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) قد ذكرناه في سورة آل عمران وذكرنا قول من قال انه ناسخ لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ) وفيهن ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) \* وقد ذكرنا في سورة البقرة وقول من قال هو ناسخ لحكم المتوفى عنها زوجها وهي حامل \* فأما المطلقة فلااختلاف في حكمها انها إذا ولدت فقدا نقضت عدتها منهم عبدالله بنمسعود قال نزلت هذه بعد ذلك ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ وظاهر القرآن يُدل على ماقال ابن مسعود قال جــل ثناؤه ( وأولات الاحمال أجلهن أذيضعن حملهن ) ولم يفرق بين المطلقة والمتوفى عنها زوجها وكذا السنة

# ﴿ سورة الملك \* وتون \* والحاقة \* وسأل \* ونوح \* والجن ﴾ ( بسم الله الرحمن الرحيم )

حدثنا يموت باسناده عن ابن عباس انهن نزل بمكة فهل مكيات \* فيهن قوله جل ثماؤه ( فاصبر صبرا جميلا ) مذهب ابن زيد انها مسوخ وانه كان قبل الأص بالقتال فلما أمر ولقتال أمر بالغلظة والشدة على السكفار والمنافة بن و ود عليه هذا بعض أهل العلم قال لآن البي عليه المنافقين أهل العلم قال لان البي عليه في أموالهم ولم يكن في وقت خلاف وقت فيكون كا قال ابن زيد وفيهن ( والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والحروم ) وقد ذكرنا هذا في سورة والذاريات بمالا يحتاج معه إلى زيادة

# ﴿ سورة المزمل ﴾ ( بسم الله الرحمن الرحيم )

حدثنا يموت باسناده عن ابن عباس انها نزلت بمكة فهى مكية سوى آيتين منها فانهما نزلتا بالمدينة وهاقوله عز وجل ( ياأيها المزمل قم الليل إلاقليلا بصقه أوانقص منه قليلا ) الآية جاز أن يكون هذا ندبا وحضا وأن يكون حتما وفرضاً غير أن بابه أن يكون حتما وفرضاً وفرك الآن يدل دليل على غير ذلك والدليل أنه كان حتما وفرضاً وذلك انالندب والحض لا يقعان الاعلى بعض الليل دون بعض لأن قيامه ليس مخصوصا به وقت دون وقت وأيضا فقد جاءالتوقيف بما سنذكره انشاء الله وجاز أن يكون هذا عليه وعلى وجاز أن يكون هذا عليه وعلى أمته جاء التوقيف بأنه كان عليه وعلى المؤمنين ثم نسخ كاقريء على أحمد بن سعيب عن إسماعيل بن مسعود قال حدثنا غالد بن أبى الحادث قال حدثنا معيد قال حدثنا منادت عن إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن أبى الحادث المعيد قال حدثنا فاستأذنت عليها فقلت لحم انبياني بقيام رسول الله والمائشة رضى الله عنها فاستأذنت عليها فقلت لمى قلت بلى قالت ان الله افترض القيام فأول ( ياأيها المزمل ) قلت بلى قالت ان الله افترض القيام فأول ( ياأيها المزمل ) عدر شهرا ثم أنزل التخفيف فى آخرهذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد ان عشر شهرا ثم أنزل التخفيف فى آخرهذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد ان كان فريضة \* قال أبوعبد الرحم مختصر هو قال أبو جعفر محقتين بهذا الحديث كان فريضة \* قال أبوعبد الرحمة فال أبو جعفر كافتهين بهذا الحديث

أنه كان فرضا عليه وعلى أصحابه ثم نسخ وقول عائشة رضى الله عنها حولا يبين لك مافى الناسخ والمسوخ ممايشكل على قوم \* وذلك أنه إذ قيل لهم صلوا كذا إلى حول كذا وقيل لهم صاواكذا إلي حول ثم نسيخ بعد فقد كان في معنى قوله صاوا كذا أنه إلىوقت كذًا وان لم يذكر فعلى هذا يكون النسيخ وقرىء على عمد بنجعفر ابن حفص عربوسف بن موسى قال حدثنا وكيم ويعلى قالاحدثنا مسعر عن سماك الحنني قال سمعت ابن عباس يقول \* لمانرلت أول (ياأيها المزمل) كانوا يقومون نحوا من قيامهم فيشهر رمضان حتي نزلت آخرها وكان بين آخرها وأولها نحو منسنة \* وحدثني جعفر بنجد بنجاشع قالحدثنا ابراهيم بن إسحق قالحدثنا إبراهيم بن عبدالله قال حددثنا حجاج عن ابنجريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس نزلت (ياأيها المزمل قم الليل إلاقليلا) فلما قدم النبي عَلَيْكِيني المدينة نسختها هذه الآية ( ان ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلئي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهاد ) إلى آحرها \* وحدثنا عهد ابن رمضان بنشاكر قال حدثنا الربيع بنسليان المدني قال حدثما عد بن إدريس الشافعي قال وفيها نقل بعض من سمعت منه من أهل العلم ان الله تعالى أنزل فرض الصلاة قبل فرض الصلوات الخس (ياأيها المزمل قم الليل إلاقليلا نصفه أوانقص منه قليلا أوزد عليه ورتل القرآت ترتيلا) ثم نسخ هذا في سورة معه فقال ( ان ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين ممك ) إلى قوله معالى ( وآتوا الزكاة ) ولما ذكر الله تعالى بعد أمره بقيام الليل (نصفه إلا قليلا) أو الزيادة عليه (قال أدني من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك ) خفف فقال (علم أن سيكون مذكم مرضى ) إلى قوله (فاقرءوا ما تيسر منه) كان بيناً في كـتاب أله ثم نسخ قيام الليل ونصفه وثلثــه والنقصان من النصف والزيادة عليه بقول الله تعالي ( فاقرؤا ما تيسر منه ) ثم احتمل قول الله عز وجل ( فاقر ؤا ما تيسر منه ) معنيين \* أحدهما أن يكون فرضا ثانيا لأنه أزيل بعده كما أزيل به غيره وذلك لقول الله تعالى ( ومن الليل فتهسجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما مجمودا ) واحتمل قوله عز وجل ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك ) أن يتهجد بغير الذي فرض عليه مما تيسر منه

قال الشافعي فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين فوجدنا سنة رسول الله عَلَيْكَ تَدل على أن لا واجب من الصلاة إلا الحنس فوقال أبو جعفر في وأما الموضع الثاني فقوله عز وجل ( واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا) قرىء على أحمد بن عهد بن الحجاج عن يحيى بن سليمان قال حدثني عهد بن بكر البصرى قال حدثنا هام عن يحيى عن قتادة في قوله ( واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا ) قال كان هذا قبل أن يؤمر بالقتال وقتلهم فنسنخت آية القتال ما كان قبلها من الترك

#### 

# ﴿ سورة المدثر إلى آخر اقرأ باسم دبك ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

حدثنا يموت باسناده عن ابن عباس انهن نزلن بمكة \* وجدنا فيهن أربعة مواضع

#### 北西沙江

# ﴿ باب ﴾ ( ذكر الموضع الأول )

قال الله عز وجل ( ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا) قال ابن زيد كان هذا أو شيء فريضة ثم حققها الله تعالى فقال ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك)

#### +X6%9×

# جر باب ﷺ ( ذکر الموضع الثاني )

قال عز وجل (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) تكلم العلماء فى هــذه الآية بأجو بة \* فروى عن ابن عباس أنه قال من تزكى من الشك وروي عنه أنه قال أخرجوا زكاة الفطر قبــل صلاة العيد \* وعن أبي مالك من

تزكى من آمن \* وعن عكرمة من تزكى من قال لا إله إلا الله \* وعن قتادة تزكى بالعمل الصالح والودع \* وعن ابن جريج من تزكى بماله وعمله \* وعنءطاء الصدقات كلما \* وعن عبيد الله إذا خرجت إلى الصلاة فتصدق بشيء إن استطعت فان الله عز وجل يقول (قد أفلح من تزكى وذكر اسم دبه فصلي) وهله الأقوال متقاربة لأن التزكى في اللُّغة التطهر \* وهـــذا كله تطهر لأنه انتهاء إلى ما يكفر الذنوب \* وقيل زكاة من هذا لآنها تطهير لنا في المال \* وقيل هي من الزكاء أي الزيادة والنماء وإنما أدخلت هذه الآية فىالناسخ والمنسوخ لأنجاعة من العلماء تأولوها على أنها في زكاة الفطر \* منهم عمر بن عبد العزيز من قبل أن تصاوا صلاة العيد فان الله تعالى يقول ( قد أفليح من تزكى وذكر اسم ربه فصلي ) وهو قول سعيد بن المسيب وأبي العالية وموسى بن وردان وقد تبت أن رسول الله عَيْنَالِيُّهُ أَمْ بزكاة الفطر وفرضها قبل أن تفرض الزكاة فجاز أن تكون الزكاة ناسخة لها لانها بعدها \* وجاز أن تكونا واجبتين وقد ثبت وجوبهما وإن كان حديث قيس بن سعد بن عبادة دبما أشكل فتوهم سامعه النسخ في ذلك \* كما قرىء على أحمد بن شعيب بن على عن عد بن عبد الله بن المبادك قال حدثنا وكيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن عنيمرة عن أبي عماد عن قيس بن سعد قال أمرنا رسول الله عليالية بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا وتحن نفعله ﴿ قَالَ أَبُو جَعْفُر ﴾ وهذا الحديث لا يدل على النسخ لا نه قد ثبت أن رسول الله عَلَيْتُهُ قد أمرهم بها والأمر مرة واحدة يكني ولا يزول إلا بشيء ينسخه والقول بأنها واجب على الغنى والفقير قول أبي هريرة وابن عمر وأبى العالية والزهرى وابنسيرين والشعبي ومالك والشافعي وابن المبارك غسير ان الشافعي وابن المبارك قالا ان كان عنده فضل عرقوته وقوت من يقوته كانت واجبة عليه وأهل الرأى يقولون لاتجب زكاة الفطر على من تحل له الصدقة وقال إسحق ابن راهويه أوجب رسول الله عِيْسَالِيَّةِ زكاة الفطر وعمل به الخلفاء الراشدون المهديون وهذا يدل على أنه اجماع \* وحدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن أنسعن نافع عن عبدالله بن عمر قال فرض رسول الله عَلَيْكَا النظر فالنطر فارمضان صاعا من تمر أوصاعا مرشعير على كل حر وعبدوذكر وأنثى من المسلمين هو قال أبو جعفر كله وقد أشكل هذا الحديث على بعض أهل النظر فقال ليس على الرجال أن يخرجوا عن عبيدهم لآن العبد فرض عليه ولم يفرض على مولاه والحديث أن يخرج عنه فذلك على العبد أن يخرج عن نفسه إذا أعتق وهذا قول بالطاهر وقد بين ذلك الحديث الآخر الثابت الدى لا تدفع صحته دوى عبدالله عن نافع عرا بن عمر قال أمرنا رسول الله على المحديث الفطر عن كل صغير وكبير حرأ وعبد بصاع من شعير أوصاع من تم فقد بين هذا الحديث وذلك فيتجوز أن يكون على بمعنى عن أن يكون المعنى على كل حر وعبد يخرج عنه الحر و يجوز أن يكون على بمعنى عن وذلك معروف في اللغة موجود قال الله تعالى (أفتمارونه على مايري) لا نعلم اختلافا على مايري وأنشد النحويون

إذا رضيت على بنو قشير لعمر أبيك أعجبني رضاها قال مجد بنجرير أجم أهل العلم على ان زكاة الفطر فرضت ثم اختلفوا في نسخها ﴿ قَالَ أَبُوجِعِفُو ﴾ فَلَمَّا ثبتت بالاجماع وبالأسانيد الصحاح عن النبي عَلَيْكُ اللَّهِ لم يجز أن ترال الا باجماع أو حديث يزيلها ويبين نسخها ولم يأت من ذلك شيء وصبح عن الصحابة والتابعين ايجابها واختلفوا في مقــدار مايخرج منها من البر والربيب واجمعوا على انه لا يجوز من الشعير والتمر الاصاع \* فمن قال لا يجزى من البر الاصاع الحسن ومالك والشافعي وأحمد ويروى هذا القول عن على بن أبي طالب وابن عباس واختلف عنهما وممن قال يجزى نصف صاع من الصحابة أبو بكر الصديق وعثمان وعبدالله بن مسعود وأسماء وجابر وابن الزبير وأبوهريرة ومعاوية فهؤلاء تمانية من الصحابة \* ومن التابعين سعيد بن المسيب وعمر ابن عبدالدزيز وعروة وأبو سالمة وعطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو قلابة وعبدالله بن شداد ومصعب بن سعد فهؤلاء أحد عشر من التابعين + وبمن دونهم الليث بن سمعد والثورى وأبو حنيفة وصاحباه \* والحجة للقول الأول ان رسول الله عَلَيْكُ للهُ فرض صاعاً من شعير أوصاعاً من تمر وكان قوتهم وجب أن يكون كل قوت كذلك \* والحجة للقول الثاني ان الصحابة والتابعين هم الذين قدروا نصف صاع بروهم أعلم الناس بأمر رسول الله عليالية ولا تجوز

مخالفتهم الا الى قول بعضهم فان قيل فقد خالفهم على بن أبي طالب وابن عباس عالجواب انه قداختلف عنهما وليس أحدالقولين أولي من الآخر الا بالاحتجاج بغيرها قرىء على أحمد بن شعيب عن عمران بنموسى عن عبدالوادث قال حدثنا أيوب عن نافع عن عمر قال فرض رسول الله عَلَيْكَ فَيْ ذَكَاة رمضان صاعا من تمر أوصاعا من شعير على كل حر وعبد وذكر وأنثى فعدل الناس به نصف صاع بر فهذا ابن عمر خبر ازالناس فعلوا هذا والناس الجماعة فأما الربيب فأهل العلم مجمعون على انه لا يجزى منه في زكاة القطر الاصاع خلا أبي حنيقة فان أبا يوسف روى عنمه أنه يخرج منه نصف صاع كما يخرجه من البر • وأما الاختبار فيها يخرج فأهل العلم مختلفون في ذلك فروى عن ابن عمر (١) وقال غيره لأن التمر منفعته عاجلة '. وقال الشافعي البرأحب الى وقال أبو يوسف أعجلها منفعة الدقيق يخرج نصف صاع من دقيق بر أوصاعا من دقيق الشمير • فأما اخراج القيمة فمختلف فيمه أيضاً فمن أجاز ذلك عمر بن عبد العزيز والحسن وأهل الرأى ولم يجز مالك والشافعي وأحمد الا اخراج المكيلة كا جاءت به السنة وقال إسحق يجوز ذلك للضرورة • فأما دفع زكاة الفطر لانسان واحد وان كانت عن جماعة فما اختلف فيسه أيضاً وأجازه أهل المدينة فقال الشافعي يقسم كما تقسم الزكاة وأما اعطاء أهل الذمة منها فمختلف فيه أيضاً فأكثر أهل العلم لايجيزونه ومنهم من اجازه مرة الهمذاني وهو قول أهل الرأى وفرقوا بينها وبين الزكاة فلم يجيزوا في الزكاة الا المسلمين وأجازوا في زكاة الفطر أن تدفع إلى أهل الذمة \* وأما دفع الرجل عن زوجته فمختلف فيه أيضاً فأ كثر أهل العلم يوجبون عليه ذلك وقال التورى وأهل الرأى لا يجب ذلك عليمه \* واختلفوا أيضاً في أهل البادية فقال عطاء والزهرى ودبيعة لاتجب عليهم زكاة الفطر وقال سعيد ابن المسيب هي واجبة عليهم لقوله (قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي ) وهو قول أكثر أهل المدينة وأهل الكوفة \* وأما العبد المأذون له في التجارة قمختلف فيه لآداء زكاة الفطر عنه أيضاً فقال الحسن وعطاء لا يجب على مولاه أن يؤديها عنه وهوقول أهل الرأى \* وقال مالك والليث والأوزاعي والشافعي

<sup>(</sup>١) هَكَذَا فِي الْأَصَلُ وَلَعُلُ ابْنَ عُمْرَ كَانَ يَفْضُلُ النَّمْرُ لَلْتَعْلَيْلُ الَّذِي بَعْدُهُ

عليه أن يؤديها عنه \* واختلفوا أيضاً في المكاتب فقال مالك عليه أن يؤديها عنه وقال أهل الرأى والشافعي ليس ذلك عليمه \* وكذا روى عن ابن عمر وبهذا الاختلاف قال بعض العلماء ليس على الرحل أن يؤدى إلا عن نفسم كا قال رسول الله عَلَيْكَيْةٍ عَلَى كل حر وعبد فالحر يؤدى عن نفسه والعبد يؤدى عن نفسه كما روى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ليس على العبد في ماله شيء إلا صدقة الفطر إلاأنالفقهاء آلذين تدور عليهمالفتيا يقولون عليه أنيخرج عن عبده فأما تقدير الصاع فقد قدره جماعة من أهل العلم على أنه خمس ويبة والمد ربعمه لا نعسلم اختلافاً في الكيل \* فمن قال يخرج ألانسان صاعا من بر قال يخرج الويبة عن عشرة ومن قال يخرج نصف صاع من برقال الويبة عن عشرة وهذا قول الليث والمتفقون من أهل الرأى يقولون عن ثمانية \* واختلفوا في مقدار الصاع من الوزن فقول الشافعي وأبي يوسف أنه خمسة أرطال وثلث وعن أهل المدينة أخذوا هذا وهم أعلم الناس به \* وقال أبو حنيفة وعمد هو ثمانية أرطال وأما الموضع الثالث فقوله تُعالى ( فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر ) قال ابن زيد أى لست تكرههم على الإيمان ثم جاء بعد ذلك ( جاهد الكفاد والمنافقين واغلظ عليهم واقعدوا لهم كل مرصد ) فنسخ هــذا ( لست عليهم بمصيطر ) فجاء قتله أو يسلم والتذكرة كما هي لم تنسخ ﴿ وَفَى رَوَايَةَ ابْنُ أَبِّي طَلَحَةً عن ابن عباس ( لست عليهم عصيطر ) أي بجبار \* فهذا معروف في اللغة يقال تسيطر على القوم إذا تسلط عليهم أى لست مجسبرهم على الاسلام إنها عليك أن تدعوهم إليه ثم تكلم إلى الله عز وجل \* وأما الموضع الرابع فقوله تعالى ( فاذا فرغت فانصب و الى بك فارغب ) ﴿ قال أبو جعفر ﴾ اختلف العلماء في معناه فمن ذلك ما حدثنا أحمد بن عد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة ( قاذا فرغت فانصب ) قال فاذا فرغت من صلاتك فانصب في الدماء \* وقال الحسن إذا فرغت من غزوك وجهادك فتعبد إلى الله عزوجل وقال مجاهد إذا فرغت من شغلك بأمور الدنيا فصل واجعل رغبتك إلى الله تعالى وإنما أدخل هذا في الناسيخ والمنسوخ لانعبدالله بن مسعود قال في معنى فانصب لقيام الليل وفرض قيام الليل منسوخ على أن هذا غيرواجب والمعاني فى الآية متقاربة

أى إذا فرغت من شخلك بما يجوز أن تشتفل به من أمود الدنيا والآخرة فانصب أى انتصب لله تعالى واشتغل بذكره ودعائه والصلاة له ولاتشتغل باللمو ومايؤثم وقد بين ابن مسعود ماأداد بقوله فاذا فرغت من القرائض فانصب لقيام الليل

#### 

# مورة القدر إلي آخر القرآن ﴾ ﴿ بسمالله الرحمن الرحيم ﴾

حدثنا يموت باسناده عن ابن عباس أن سورة القدر ولم يكن مدنيتان وإذازلزلت الأرض إلى آخر قل يا أيها الكافرون مكية وان إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر قل أعوذ برب الناس مدنية \* وقال كريب وجدنا في كتاب ابن عباس أن من سورة القدر إلي آخرالقرآن مكية إلا ( إذا زلزلت الأرض ) و( إذا جاء نصرالله) و (قل هو الله أحد ) و (قل أعوذ برب الفلق ) و (قل أعوذ برب الناس ) فانهن مدنيات لم تجد فيهن ناسخاً ولامنسوخا \* وإذا تدبرت ذلك وجدت أكثرهن ليس فيه ناسخ ولا منسوخ إنما هو فيما لا يجوز أن يقع فيه نسخ لأنه لايجوز أن يقع نسخ في توحيــد الله تعالى ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في اخباره وإنها كان ويكون \* والعلماء يقولون ولا في اخباره ومعنى ولا في اخباره بماكان أو بما يكون وإنها هوبكسرالهمزة والحسكمة في هذا أن النسخ إنها يكون في أحكام الشرائع من الصلاة والصيام والحظر والاباحة وقد يجوزأن ينقل الشيء من الأس إلى النهى ومن النهى إلى الأمرالانك إذا قلت افعل كذا محرم عليك سنة جازأن تبيحه بعدسنة وإذاقلت افعلكذاوكذا محرم عليك وأنتتريد وقتا أو شرطا فكذا أيضا وسواء عليك ذكرته أم لم تذكره وهــذا محال في توحيد الله وأسمائه وصفاته واخباره بما كان ويكون ألاترى أنه محال أن يقول قام فلان ثم يقول بعد وقت لميقم لآنه لايقع فىالأول اشتراط ولازمان فالنسخ فيالاخبار بماكان وبما يكون كذب ومن الآمر والنهي أيضا مالا يقع فيه نسخ • وذلك الآمر بتوحيد الله عز وجل واتباع رسله عليهم الصلاة والسلام أجمعين • وأخص عدا عليه الرحمة بالصلاة والتسليم وأهله الطيبين الطاهرين وحسبى الله ونعم الوكيل تم الكتاب بحمدالله ومنه وحسن توفيقه فله الحدكثيرا طيبا مباركا كا يحب ربنا ويرضى وكا هو أهله \* وكان الفراغ من نساخته فى شهرالمحرم أول شهور سنة أدبع وعشرين وسبعائة . والحد لله وحده هو ويليه كتاب المؤجز فى الباسيخ والمنسوخ لابن خزيمة دحمهما الله تعالى المحلمة ويليه كتاب المؤجز فى الباسيخ والمنسوخ لابن خزيمة دحمهما الله تعالى الله ويليه كتاب المؤجز فى الباسيخ والمنسوخ لابن خزيمة دحمهما الله تعالى المحلمة ويليه كتاب المؤجز فى الباسيخ والمنسوخ لابن خزيمة دحمهما الله تعالى الله ويليه كتاب المؤجز فى الباسيخ والمنسوخ لابن خزيمة دحمهما الله تعالى المحلمة ويكله ويليه كتاب المؤجز فى الباسيخ والمنسوخ لابن خزيمة دحمهما الله تعالى الله ويليه كتاب المؤبرة فى الباسيخ والمنسوخ لابن خزيمة دحمهما الله تعالى المحلمة ويكله كتاب المؤبرة فى الباسيخ والمنسوخ لابن خزيمة دحمهما الله تعالى المحلمة ويكله كله ويكله كتاب المؤبرة فى الباسية والمنسوخ لابن خزيمة دحمهما الله تعالى المحلمة ويكله كله والمنسوخ لابن خريمة دحمهما الله تعالى المحلمة ويكله كله ويكله ويكله ويكله كله ويكله كله ويكله كله ويكله كله ويكله و

# التاليك

قال الشيخ الامام الاجل الحافظ المظفر بن الحسين بنزيد بن على بن خزيمة القارسي رحمة الله عليه

الجمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والعسلاة والسلام على الذي المصطفى والمدكة فهذا كتاب جمعت فيه جميع مافى القرآن من الآيات الناسخة والمنسوخة موجزة على حسب آيات القرآن ألف آية أمن وألف آية نهى وألف آية وعيد وألف آية وعيد وألف عبروأمثال وألف قصص وإخبار وخسمائة حلال وحرام ومائة دعاء وتسبيح وست وستون آية منسوخ الجملة ستة آلاف وستمائة وست وستون آية غاية الايجاز وبينت فيه عدد سور الناسخ والمنسوخ وعدد السورالتي فيها الناسخ دون المنسوخ وعدد السور التي فيها المنسوخ دون الناسخ وأوضحت فيه ممنى الناسخ دون المنسوخ و ورتبته ترتيبا ليسهل حفظه على من وأداده ويقرب مأخذه على من استفاده راجيا بذلك ثواب الله عز وجل ومنه أسأل التوفيق وحسن الهداية إلى سواء الطريق وهو ولى الاجابة واليه الانابة

#### ૹૢૺૺૹ૽ૢૹૢૺૹ૽૽ૢૹૢૺૹૢ૽ૹૢૺ*ૹૢ*

#### اب کے۔

(بيان الناسخ والمنسوخ)

اعلم أنه لا يجوز لاحد يقرأ كتاب الله عز وجل الا بعد ان يعرف الناسخ منه والمنسوخ لانه انجهل ذلك أحل الحرام وحرم الحلال وأباح المحظور وحظر المباح وهو معنى قول على بن أبى طالب كرم الله وجهه لعبد الرحمن بن داب هلكت وأهلكت وكذلك قال لكعب الاحباد وذلك ماحد ثنى عهد بن مرثد قال أنبأنا عهد بن إسمعيل قال أنبأنا عهد بن حامد قال حدثنا يحي بن خالد قال حدثنا منصود عن قتادة عن على بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه من بكعب الاحباد وهويقس فقال له يا أبا إسحق أما انه لا يقعد هذا المقعد إلا أمير أو مأمود فحكث أياماً

ثم رجع فوجد كعب يقص على جماعة فمنهم مغشيا عليه ومنهم باكراً قال على يا أبا إسحق ألم أنهك عن هذا المقعد أتعرف الناسيخ والمنسوخ قال الله أعلم قال هلكت وأهلكت . وبلذي أن حذيفة بن اليمان قال لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو رجل عرف الناسخ من المنسوخ والرابع متكلف أحمق والنسخ فى لغة العرب رفع الشيء وفى القرآن على وجهير أحدهما نقل الكتابة من موضع إلى موضع وذلك قوله تعالي ( إناكنا نستنسخ ماكنتم تعملون ) والوجه الثاني هورفعحكم ثابت بخطاب ثابت لولاه لكاذمحكما ثابتاًبالخطاب الآول ومعنى الناسخ هوأنه رفع الحكم ومعنى المنسوخ المرفوع المكتوب المتروك حكمه والعمل به وهو على ثلاثة أوجه أحدها ما نسخ حطه وحكمه وبلغني أن عبد الله ابن مسعود قال أقرآنى النبي عَلَيْتُ آية وسورة فحفظتها وأثبتها في مصحفي فلما كانالليل رجعت إلى حفظى فلم أجد منها شيئًا وغدوت على مصحني فاذا الورقة بيضاء فأخبرت النبي عَلَيْكُ بَذْلِكَ فَقَالَ لَى يَا ابن مسعود تلك رفعت البارحة والوجه الناني ما رفع خطه و بتي حكمه وذلك ما أخبرني سعيد بن أحمد بن عجد النيسابوري قال أخبرتي عهد بن عبد الله قال أخبرني عمر بن الحسين عن داود عن عد بن عبيدة فال قال عمر رضى الله عنه لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب فى كتاب الله لكتبت بيدى آية الرجم فقد قرأناها على عهد رسول الله عَلَيْتِيانُهُ الشيخ والشيحة إذا زنيا فارجموها البتة نكالًا من الله . والوجه الثالث ما نسخ حكمه ولم يرغع خطه وذلك يأتي بينا فيما بعد . والنسخ على ثلاثة أوجه لاخلاف لهم فيه . والوجه الرابع ما بتي خطه وفيه خلاف والثلاثة التي لاخلاف فيها أحدها نسخ الكتاب بالكتاب والدليل قوله عز وجل ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ) وقال الله تعالى ( وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل ) والوجه الثاني نسخ السنة مالكتاب والدليل عليه أن رسول الله عَلَيْكِ لَمُ دخل المدينة وجد اليهود يصومون بوما عاشوراء فقال النبي عليالية نحن أحق يصيامه من اليهود فلما نزل قوله تعالي ( شهر رمضان الذي أنزلَ فيه القرآن ) الآية صار صوم عاشوراء منسوخا فقال عَيْنَاتُهُ إِنْ يُوم عاشوراء لم يفرضه الله عليكم فمن شاء صامه ومن شاء أفطر ونظائر ها كثيرة كالمتعة وغيرها ﴿ والثالث

السنة بالسنة القول النبي والمالية الي نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي أن تدخروها فوق ثلاث ألافادخروها ما بدا لكم ولقوله عِيْسِيَّةِ ألا اني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولقوله ألا اني كنت أحلَّات لكم الأطعمة ألا قد حرمتها عليكم فليبلغ الشاهد الفائب \* والوجه الرابع المختلف فيه هو نسخ الكتاب بالسنة . قال بعض العلماء يجوز وقال بعضهم لايجوز . فمن جوز ذلك أبو حنيقة رحمة الله عليه وقال لي قائل قال دسول الله عَيْسِيَّتْ لا وصية لوادث فهل تجوز الوصية للوادث قلت لا قال فهل لك دليل رفع الحكم من قوله (وصية لازواجهم ) وقوله تعالى ( الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) الآية وقوله ( إن امرؤ هلك ليس له ولد ) قال ني فيا تقول في قوله تعالى ( حرمت عليهم الميتة والدمولحم الخنزير) أهو على العموم أم لا قلت على العموم قال فهل يجوز أكل السمك والجراد قلت جائز أكلها قال أفهما من الميتة أملا قلت من الميتة قال فما تقول في الكبد والطحال قلت مباح أكلها قال أفها من جملة الدماء قلت نعم قال إذا كانت الآية على العموم فلم جوزت أكل السمك والجراد وها من الميتة والكبد والطحال وها من جملة الدماء قلت لقوله عِيْسِيَّةِ أحلت لنا ميتنان ودمان وهما السمك والجراد والكبد والطحال فهذا على نسخ الكتاب بالسنة قال ليس هذا كا زعمت لأن النبي عَلَيْكُ قَالَ أَحَلَتُ لَنَا وَلَمْ يَقُلُ أَحَلَاتَ لَكُمْ فَالْتَحَلِّيلُ مَنْ جَهَةَ الله لا من جهته فأذا كان التحليل منجهته بطلما ذكرت فليسقوله تعالى ( فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعلالله لهنسبيلا) منسوخا بقوله عِلَيْكُ الثيب بالثيب سم الرجم والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام قال لا قلت فيها نسخ قال بقوله تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )

و فصل الخيار التي معناها الأمر والنهى وقال عبدالرحمن بن زيد النسخ على الأمر واللهى وعلى الأمر والنهى وقال عبدالرحمن بن زيد النسخ على الأمر والنهى وقال عبدالرحمن بن زيد النسخ على الأمر والنهى وعلى الاخبار ولم يفصل وتابعه على هذا القول جماعة ولاحجة لهم في ذلك من الرواية وانما يعتمدون على الرواية وقال جماعة يقع النسخ على الأمر والنهى

وهلى ماقبل الاستثناء وقالت الملحدة ليس فى القرآن ناسخ ولامنسوخ وهؤلاء قوم وافقوا اليهود وجميعاً عن الحق صدوا وبأفكهم على الله ردوا والكتاب ناطق باثبات ماجعدوا

وأول ما نسخ الصلاة الأولى ثم القبلة الأولى ثم الصوم الأول ثمالوكاة الأولى ثم الاعراض عن المشركين ثم الموادئة ثم العقو والصفح عن أهل الكتاب ثم المخاطبة فى الحج ثم العهد الذى كان بينه وبين المشركين

#### 

#### ﴿ باب ﴾

( بيان السور التي فيها الناسخ والمنسوخ )

وهي اثنان وثلاثون (١) سورة البقرة \* وآل عمران \* والنساء \* والمائدة \* والاعراف \* والأنفال \* والتوبة \* والنحل \* وبنو اسرائيل \* ومريم \* وطه والانبياء \* والمؤمن \* والسورى \* وسورة عد متنالته والذاريات \* والطور والواقعة \* والمجادلة \* والممتحنة \* والمزمل \* والمدثر \* وعبس \* والتكوير \* والعصر

#### ૹૢૺૹૢૺૹૢૺૹૢૺૹૢૺૢ૽ૺૼૹૢૺૺ૾ૢ

#### ﴿ باب ﴾

(بيان السور التي لم يدخلها الناسخ ولاالمنسوخ)

وهي ثلاث وأر بعون (٢) سورة فاتحة الكتاب « وسورة يوسف » والحجرات « وسورة الرحمن « والحديد » والصف » والتحريم » والملك »

(١) \_ هَكذَا وَقع فى الآصل وهو غلط لآن السور التى عددهن خمس وعشرون وكذا ذكر أبو القاسم هبة الله بن سلامة المفسر فى كتابه الناسيخ والمنسوخ ان السود التي دخلها الناسيخ والمنسوخ هى خمس وعشرون فوافقه فى العدد وخالفه فى بعض المعدود وتبعهما أبو عبدالله عد بن حزم أيضاً في كتابه الناسيخ والمنسوخ موافقاً لمما في العدد وخالفهما فى بعض المعدود

(۲) ــ المعدود هنا اثنان وأربعون والذي ذكره ابن سلامة ثلاث وأربعون بزيادة سورة پس والجعة ولميذكر سورة والتين ووافقهما ابنحزم في انهن ثلاث والحاقة \* ونوح \* والجن والمرسلات \* والنبأ \* والنازعات \* والانفطاد \* والتطفيف \* والانشقاق \* والبروج \* والفجر \* والبلد \* والشمس \* والليل والضحى \* وألم نشرح \* والتمين \* والعلق . والقدر . والانفكاك . والزلاق والعاديات . والقادعة . والتكاثر . والحمزة . والفيل . وقريش . والدين والكوثر . والنصر وتبت . والاخلاص . والفلق . والناس

#### **→**≾€9≿→

#### اب کے

( بيان السور التي فيها الناسيخ دون المنسوخ (١)

وهي ست سُور سورة الفتح . والحشر . والمنافقون . والتغابن . والطلاق والأعلى

#### 

#### سر باب کے۔

( بيان السور التي فيها المنسوخ دون الناسخ )

وهي ثلاث وثلاثون (٢) سورة الآنعام . ويونس . وهود - والرعد - وإبراهيم والحجر \* والكهف \* والنمل \* والقصص \* والعنكبوت \* والروم \* ولقان

وأدبعون وادخـل فيهن سورة والتين ولم يذكر سورة الانفكاك وسورة يس أدخلها المصنف فيالسور التىفيها المنسوخ دونالناسخ فكأنالساقط فيالعددهنا مقتضى ماعليه المصنف سورة الجمعة فليحرر

(۱) ـ هكذا فى الأصل وهو غلط ولعله وقع ذلك المكاتب لأن ترجمة هذا الباب من حقها ان تكون ترجمة الباب الذى يليه وهكذا بالعكس فى الباب الذى يليه فان حقه ان تكون ترجمته لهذا الباب وماذكر ته هو الذى عليه ابن سلامة وابن حزم فقاط (۲) ـ قوله ثلاث وثلاثون هكذا فى الأصل على ان المعدود اثنان وثلاثون فقط وفى كتابي ابن سلامة وابن حزم أدبعون أدبعون وباعتباره يكون عدد السود مائة وأدبع عشرة سورة وذلك عدد سور القرآن وإذا نظر المتأمل العدد الذي ترجم له المعنف غير ملتفت للمعدود يجد قسمته أيضاً صحيحة ويكون الساقط ذكره ثماني سور فلعل ذلك مذهب المهنف وقد اجتهدت لاستخراج الساقط

والم السجدة « وفاطر . ويس » والصافات » وص » والرّم، » وحم السجدة والرّخرف » والدخان « والجاثية » والاحقاف » وق » والنجم » ون « والمعارج والقيامة » والانسان » والطارق « والفاشية » والكافرون

#### -X6%3>-

#### حدي باب الله

## ﴿ بِيانَ المنسوخ في القرآنُ بِآيَةِ السيف (١) ﴾

اعلم بأن الله تعاني أنزل آية السيف وهي قوله عز وجل في سورة التوبة (فاذا السلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا فلم من من فنسخ بهذه الآية مائة وثلاثة عشر موضعا في القرآن « وهي في البقرة (وقولوا للناس حسنا ، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، ولا تعتدوا ان الله لايحب المعتدين ، ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام) الآية (قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به \* لاإكراه في الدين) « وفي آل عمران ( فان تولوا فاتما عليك البلاغ \* إلا أن تتقوامنهم تقاة) \* وفي النساء (فأعرض عنهم وعظهم وتول عنهم « فا أدسلناك عليهم حفيظا \* فأعرض عنهم \* لا تكلف إلا نفسك ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم \* والذين يصلون إلى قوم سينه ميثاق) الآية (فلا آمين يينه عنهم ميثاق) الآية (فلا آمين يينه عنهم ميثاق) الآية (فلا آمين عنهم ميثاق) الآية (فلا آمين عينه عنه المنافقين فئتين) \* وفي المائدة (ولا آمين

ذكره فلم تبين لى لأن كثيرا من السود مايعتبرها المصنف من باب الناسخ فأجد ابن سلامة يعتبرها فى باب المنسوخ وهكذا الحال بينهما وبين ابن حزم ولم أجدهم اتفقوا فى العددوالمعدود إلا فى بيان السورالتي فيها الناسخ دون المنسوخ على ان الترجمة حسب النسخة التى بيدى قد وقع فيها الاختلاف وأشرت إلى انه غلط وحملته على الكاتب كما تقدم ذلك ولم تكن ثم نسخة أخرى لنرجم إليها فليحر د (١) - قوله بيان المنسوخ فى القرآن بآية السيف \* هكذا وقع فى الأصل ومن صنف فى الناسخ والمنسوخ ترجم له بباب الاعراض عن المشركين \* وقوله فنسخ بهذه الآية مائة وثلاثة عشر موضعاً الذى فى كتاب أبو عبد الله عد بن حزم مائة وأدبع عشرة آية هن فى عان وأدبعين سورة فتأمل

البيت الحرام يبتغون فضلا من دبهم ودضوانا \* وما على الرسول إلا البلاغ) وفى الْأَنْعَامُ (قُلْ لُسُتُ عَلَيْكُمْ بُوكِيلُ \* ثُمْ ذَرْهُمْ فَى خُوضُهُمْ يَلْعَبُونَ \* فَنْ أَبْصِر فلنفسه ومن عمى فعليها وما أنا عليكم محفيظ \* فأعرض عن المشركين \* وما أنا عليكم بوكيل ولا نسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فذرهم وما يفترونقل ياقوم اعملوا على مكانتكمانا عاملونوا نتظروا انا منتظرون لست منهم في شيء إنما أمرهم الى الله ) وفي الأعراف ( وأملى لهم وأعرض عن الجاهلين) وفي يونس (وانتظروا اني معكم من المنتظرين وان كذبوك فقل لى عملي ولكم عملكم أنتم) الآية (وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك أفأنت تكره الناس حتى يُكُونُوا مُؤْمِنين فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم فمن اهتدى فأنما يهتدي لنفسه) الآية (واصبرحتى يحكم الله) وفي هود (انماأنت نذير إُعا عليك البلاغ) حكمها لالفظها ( وقل للذين لايؤ منون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا انا مستظرون) وفي الرعد (أنما عليك البلاغ) وفي الحجر (ذرهم يأكلوا ويتمتعوا فاصفح الصفح الجيل إن ربك ولا تمدن عينيك الى مامتعنابه أزواجا منهم ولا تحزن عليهم وأعرض عن المشركين وقل اني انا النذير المبين) (حكمها لالفظها) وفي النحل (قان تولوا فأنماعليك البلاغ وجادهم بالتي هي أحسن واصبر وما صبرك إلا بالله) وفي بني إسرائيل (وما أرسلناك عليهم وكيلا) وفي مريم (وأنذرهم يوم الحسرة فلا تعجل عليهم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا) وفي طه (فاصبر على مايقولون ولا تمدن عينيك إلى مامتعنابه أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا قل كل متربص فتربصوا) وفى الحج (قلياأيهاالناس انما أَمَّا لَكُمْ نَذَير مبين فَانْ جَادَلُوكُ فَقُلُ اللهُ أَعْلَمْ عَا تَعْمَلُونَ) وفي المؤمنين (فذرهم في غمرتهم حتى حين ادفع بالتي هي أحسن) وفي النور (ون تولوا فا عا عليه ما حل وعليكم ماحلتم) وفي الفرقان (وإذا خاطبهم الجاهلون قالواسلاما) وفي النمل (من اهتدى فاعا يهتدى لنفسه ومن ضل فقل أغاأ نامي المنذرين)وفي القصص (وإذا سمعو االلغو أعرضوا عنهوقالو الناأعمالناولكم أعمالكم) الآيةوفى العنكبوت (إعاأ فافذير مبير) حكمها لالفظها وفي الروم ( ماصبر أن وعدالله حق \* ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ) وفي الم السجدة ( فأعرض عنهم وانتظر أنهم منتظرون ) \* وفي الآحزاب ( ودع أداهم

وتوكل على الله وكنى بالله وكيلا) وفي سبأ ( قل لاتسألون عما أجرمنا ولانسأل هما تعملون ) \* وفي فاطر ( ان أنت الانذير مبير ) حكمها لالفظها \* وفي يس ( فلا يحزنك قولهم ) \* وفي الصافات ( فتول عنهم حتى حير وأبصرهم ) \* وفي ص ( ألا انما أنا نذير مبين ) حكمها لالفظها ( ولتعلمن نبأه بعدحين ) \* وفي الزمر ( فاعبدو الماشئتم من دونه و قلياقوم اعملوا مكانتكم فمن اهتدى فلنقسه ومن ضل فانما يضل عليها ) \* وفي المؤمنين ( فاصبروا ) في موضعين \* وفي حم السجدة ( ادفع بالتي هي أحسن ) وفي الشوري ( وما أنت عليهم بوكيل فمن عفا وأصلح فأجره على الله ولمن صبر وغفر فان أعرضوا فها أرسلناك عليهم حفيظا ) وفي الزخرف ( قاما نذهبن بك قانا منهم منتقمون قاصفيح عنهم وقل سلام فذرهم يخوضوا ويلعبوا ) وفي الدخان ( فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فارتقب انهم مرتقبون ) وفي الجاثية ( قلالذين آمنو ا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ﴾ وفي الاحقاف ( فاصبر كماصبر أولوا العزم من الرسل ولاتستعجل لهم ) وفي ق ( قاصبر على مايقولون وماأنت عليهم بجباد ) وفى الذاريات ( فتول عنهم فها أنت علوم ) وفى الطور ( قل تربصوا فانى معكم من المتربصين ، صبر لحسكم ربك فانك بأعيننا فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصمقون ﴾ وفى النجم ( فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ) \* وفي القمر (فتولي عنهم) وفي الممتحنة (أن تبروهم وتقسطوا اليهم ) وفي ن ( فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فاصبر لحكم دبك ) وفي المعادج ( فأصبر صبرا جميلا . وذرني والمكذبين قين المدر ( ذرني ومن خلقت وحيدا ) \* وفي الانسان ( فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) وفي الطارق ( فمهل الكافرين أمهلهم دويدا ) وفي الغاشية ( لست عليهم عصيطر ) وفي سورة السكافرون ( لكم دينكم ولى دين ) فهذه جملة مانسخ بآية السيف ثممان الله تعالى أنزل آية فنسخ بها بعض حكم آيةالسيف فى قوله تعالى ( وان أحد من المشركين استجادات فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ) فصاد بعض حكم آية السيف منسوخا والمنسوخ بها على النسخ ولم يغير والله أعلم

#### ( باب )

# ﴿ مَانْسَخُ مِنَ الْقَرَآنُ بَآيَةُ الْقَتَالُ ﴾

وهي قوله تعالى (قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) فنسخ بها تسعة مواضع أحدها \* فى البقرة (فعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره) وفي آل عمران (لن يضروكم إلا اذا) وفيها (وان تصبروا وتتقوا) وفى المائدة (فاعف عنهم واصفح) \* وفى الانعام (وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا) وفى الأعراف (الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا) وفى الأنفال (وان جنحوا للسلم فاجنح لها) وفى العنكبوت (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) وفى الشورى (لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لاحجة بيننا وبينكم) فهذه جهلة مانسخ في القتال

<del>--->}=(</del>\*\*\*\*\*<del>/-->}<---</del>

#### ( باب )

## ( بيان الآيات المنسوخة بالاستثناء بعدها )

وهي ثلاث وعشرون موضعاً أحدها \* في البقرة ( ان الذين يكتمون ما أنؤلنا من البينات ) الآية ( انجاحرم عليكم الميتة والدم ولمج الخيزير وما هل لغيرالله به فهذه منسوخة بالاستثناء كلها لأن الله تعالى حرم جميع ذلك ثم أباحها للمضط بقوله ( فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه ) يعنى في أكلها فصاد حكم من اضطر منسوخا وفي غير المضطر محكا كذلك الكلام في نظائر هذه الآية ( ولا تحلقوا رؤسكم حتى ببلغ الهدى محمله \* ولا يحل لكم أن تأخذوا بما آتيتموهن شيئاً والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملير لمن أداد أن يتمال ضاعة ) وفي آل عران ثلاث آيات متو اليات أولها قوله تعالى ( كيف يهدى الله قوما كفر وا بعد ايمانهم ) إلى ( ولاهم ينظرون ) وفي النساء ( إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا لا يحل لكم أن تر ثو االنساء كرها ولا تعضلوهن الشدهبو ا بعض ما آتيتموهم) وفي المائدة ( إنه جزاء الذين يحاربون الأورسوله ) وفي المنحل ( مس كفر بالله من بعد إيمانه ) وفي صريم ( غلف من بعده خلف

أضاعوا العملاة) إلى قوله (غيا وإن منكم إلا واردها) الآية وفي التوبة (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون) وفي الفرقان ثلاث آيات أولها (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر) إلى قوله (مهاناً) وفي الشعراء ثلاث ايات متواليات أولها (والشعراء يتبعهم الغاوون) إلى آخر الثلاث الآيات وفي العصر (والعصر إن الانسان لني خسر) فهذه جملتها

#### +X6%9×

#### ( باب )

﴿ بيان في الآيات المنسوخة على النظم ﴾

وهي مائة موضع وموضعين \* من ذلك في سورة البقرة في اثنين وعشرين. موضعاً منسوخا منها ( وبما رزقناهم ينفقون ) قال حتىما فضلعن هذه (كتب. عليكم إذا حضر ) والزكاة ناسخة لقوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة ) ( إن الذين آمنوا والذين هادوا ) نسخه ( ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه) وقال مجاهد والضحاك هي محكمة فعلى قولهم معنى الآية إنَّ الذين آمنوا والذين هادوا ( فأينما تولوا فتموجه الله ) نسخه (فولوجهك شطرالمسجدالحرام)الآية إلي قوله ( فولوا وجو هَكُم شطره ) و( فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) نسخه (ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ) (كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى)نسخ منه بالسنة بقوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل الوالد بولده فعند عكرمة وعطية نسخ بقوله تعالى ( وكتبنا عليهم فيها أذالنفس بالنفس ) الآية وعند الآخرين نسخ بقوله (ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً ) الآية وعند الحسن وطاوس وقتادة والعلاء ومسلم بن يساد أنها محكمة ( يا أيها الذين آمنواكتب عليكم الصيام كاكتب على الذين من قبلكم ) نسخ بآيتين (شهر دمضان الذين أنزل فيه القرآن هدى للناس) الآية (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) الآية (وعلى الذين يطيقو نه فدية طعام مسكين) إلى قوله ( فهو خير له ) نسخه ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) نسخه ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) ( ويسألونك ما ذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين) الآية نسخه ( يوصيكم الله فى أولادكم) ( يسألونك عن الخر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس) نسخه ( رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) إلى قوله ( فهل أنتم منتهون) ونسخه أيضاً ( قل إنما حرم دبي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى) والاثم ههنا الخر \* قال الشاعر

شربت الخرحتي ضل عقلي كذاك الاثم يذهب بالعقول وقالآخر نشرب الاثم بالصواعجهادا فترى المسك بيننا مستعارا ( ويسألونك ماذا ينفقون قلالعفو ) ومعنى العفو ههنا العقل (خذ من أموالهم) فَكَأْنَ هَذَهَ الرَّكَاةَ الْأُولَى ثُم نُسخَهَا قُولُهُ تَعَالَى ﴿ خَذَ مِن أُمُواهُم صَدَقَةً ﴾ (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) نسخ بعض حكمها قوله تعالى ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) ( وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك ) نسخه ( الطلاق سرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) وقيل نسخه ( فلا تحلله من بعد حتى تنكح زوجا غيره والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم) نسخه (ولهن الربع مما تركم) الآية (متأعًا إلى الحول غير إخراج) نسخه ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ﴾ (وأشهدوا إذا تبايعتم ) مختلف فيسه فقال الناخمي والشعبي الآمر بالشهادة محكم وقال بعضهم منسوخ بقوله تعالى ( فان أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أوَّتمن أمانته ) ومنسوخ ( وإن تبدوا ما في أنفسكم أو يخفوه يحاسبكم به الله) لا غير نسخه قوله ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) وفي سورة أل عمران في ثلاثة مواضع ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) نسخه ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ( وله على الناس حج البيت ) سنخ العموم (من استطاع إليه سبيلا) (ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها) نسخه ( منكان يريد العاجلة ) وفي النساء في ثلاثة عشر موضعاً ( للرجل لصيب مما ترك الوالدان والآقربون) إلى قوله ( وقولوا لهم قولا معروها ) وهي ثلاث آيات نسخها آية المواريث ( يوصيكم الله في أولادكم ) الآية ( وليخشالذين لو تركوا منخلفهم ) الآية نسخها (فمن خاف من موص جنفاً أو إنَّا فأصلح ) ( واللآتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) الآية نسخها ( الرانية والراني فاجلدواكل واحد منهما مائة جلدة ) ( إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ) الآية المنسوخ منها هو الحكم في أهل الشرك لا غير ( فما استمتعتم به منهن فا توهن أجو دهن فريضة ) نسخها آية الطلاق والمواديث والعدة وأن هذه المتعــة التي حرمت نسخها (والذين هم لفروجهم حافظون ) (والذين عاقدت أيمانكم فا توهم نصيبهم) نسخه (وأولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض) ونسخه أيضا آية المواديث (ولو أنهم إذ ظاموا أنفسهم) الآية نسخها ( وماكانالمؤمنون لينفروا كافة )الآية ( فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير دقبة مؤمنة ) نسخها ( براءة من الله ورسوله ) ( ومن يقتل مؤماً متعمدا فجزاؤه جهنم ) الآية نسخها ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) والله أعلم \* وعند ابن عباسوا بن عمر انها محكمة وفي المائدة في خسة مواضع (فان جاؤك فاحكم بينهم) الآية نسيخ التخيير من الآية بقوله (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) وبه قال الأكثرون \* وقال الحسن والشعبي والنخعي التّخيير محكم ( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل) نسيخ بقوله ( إذا اهتديتم ) وذلك قول من عَالَ إَنَّمَا الْهَدَّى هَمِنَا ٱلْآمَرُ بِالْمُمْرُوفَ وَالنَّهِي عَنَ الْمُنْكُرُ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شهادة بينكم ) دلت الآية على جواز شهادة أهل الذمة في السفر وكذلك الآية التي بملدها نسخها (وأشهدوا ذوى عدل منكم ذلك أدني أن تأتوا بالشهادة على وجهما ) إلى قوله ( بعد إيمانهم ) نسخه شهادة أهل الاسلام \* وفي الأنعام وفى المؤمنين آيتان ( إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ) نسخه ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) ( ولا تأكلوا عما لم يذكراسم الله عليه وإنه لفسق) نسخه ( اليوم أحل كم الطيبات ) من الذبائح وفي الأنفال في خمسة مواضع ( يسألونك عن الانقال قل الانقال لله والرسول ) نسخه آيتان إحداهما ( واعلمو! أنما غنمتم منشىء ) الآية والثانية ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) الآية ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ) نسخه ( وما لهم أن لا يعذبهم الله ) الآية ( قِل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) نسيخه ( وقاتلوهم حتى

لا تكون فتنة ) الآية ( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ) الآية نسخها (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً ) الآية (والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ) فكانوا يتوادثون بالهجرة دون النسب نسخه ( وأولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض ) وفي انتوية فى ستة مواضع ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) الآية نسخها الزكاة الواجبة ( الا تنفروا يَعسذبكم عذاباً أليما ) نسخها ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) ونسخه أيضاً ( علولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ) ( عفا الله عنك لمأذنت لهم) الآية نسخها ( فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم ) ( والأعراب أشدكفرا ونفاقاً ) إلى قوله (عليم) وهما آيتان نسختهما الآية التي بينهما وهي قوله تمالي ( ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ) الآية \* وفي هود (من كان يريد الحياة الدنيا) الآية نسختها ( من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نويد) وفي الرعد ( وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ) نسيخه ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) وذلك على قول من قال إن الظلم همنا الشرك وفى إبراهيم ( إن الانسان لظاوم كفار ) وهو قول عبد الرحمن بن أسلم وقال غيره هو محكم \* وفي النحل ( ومن تمرات النخيل والأعماب تتخذون منه سكرا ودزقا حسنا ) نسخه ( إنما الخر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ) الآية وفي سبحان في موضعين ( وقل رب ارحمها كما دبياني صغيرا ) نسخ بعض حكمها في المشركين قوله تعالي ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولي قربي) (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين دلك سبيلا) نسخه (واذكر ربك في نفسك تضرعا وحيفة ودون الجهر) الآية وهو قول ابن عباس وفى الكهف ( فمن شاء فليتؤمن ومن شاء فليكفر) نسخه ( وما نشاءون إلا أن يشاء الله ) وهو قول السدى وقتادة وقال غيرها هو محكم \* وفي طه ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ) نسمخه (سنقرتك فلا يسي ) وفي الْآنبياء ثلاث آيات متواليات أوله ( إنكم وما تعمدون من دون الله ) إلى آحر الثلاث نسخها الآيات المتواليات المتصلات بها أولها ( إن الذين سبقت لهممنا الحسني) إلى قوله ( توعدون ) والمنسوح منها العموم فقط \* وفي الحج ( وجاهدوا في

( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) وهذا خبر معناه النهـى يعنى لاتنكحوا ذانية ولامشركة نسخه (وأنكحوا الأيامى منكم) الآية (والذين يرمون الحصنات) فسخ بعض حكمهاآية اللعان وهي قوله تعانى (والذين يرمون أزواجهم) إلى قوله (والخامسة أنغضب الله عليها إنكان من الصادقير) (ياأيها الذين آمنو الاتدخلوا بيوتا غيربيوتكم حتى تستأنسوا ) نسيخ بعض حكمها ( ليسعليكم جناح أن تدخلوا بيو تاغير مسكونة) الآية (وقل المؤمنات يفضضن من أبصادهن) نسخ بعض حكمها (والقواعدمن النساء اللاتي لايرجون نكاحا) الآية (ياأيهاالذين آمنواليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) الآية نسخها (وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا) وفي الاحزاب (لا يحلُ لك النساء من بعد) إلى قوله (إلا ماملكت أيمانكم) نسخته الآية التي قبلها وهي قوله تعالى (ياأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن) الآية وفي جمعسق في سبعة مواضع (ويستغفر ونلن في الأرض) نسخه (ويستغفرون للذين آموا) (ومن كان يريد حرث الدنيانؤته منها) نسخه (من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها مانشاء لمن تريد) (والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون)إلي قوله (الظالمير) نسخه (ولمن انتصر بعد ظامه) الآية والتي يليها الى (الاليم) (قل لاأسالكم عليه أجرا إلا المودة في القربي)نسخه (قل ماسألتكم مرأجرفهولكم) الآية وفي نسحه اختلاف وفي الاحقاف (وما أدرى مايفعل في ولا بكم) نسخه (ليغفر لك نه ماتقدم من ذنبك وما تأخر) وفى سورة عمد عَلَيْكُنْ ( وذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب)نسخه (إذيوحي دبك إلى الملائكة اني معكم) الآية (ولا يسألكم أموالكم) الآية نسخه (إن يسألكموها) الآية وفي الداريات (فتول عنهم فما أنت بملوم) قالوا نسخه (وذكر ذن الذكرى تنفع المؤمسير) الآية وآية السيف أشبه بنسخها وفي سورة الطور(وفي أموالهم حقّ للسائلوالمحروم) الآية وفي (النجم وأن ليس للانسان إلاماسعي) نسخه (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم) الآية وفي الواقعة (ثلة مرالاًولين وقليل من الآخرين) نسخه (ثلة من الاًولين وثلة من الاَّحْرِين) وفي نسخه اختلاف وفي المجادلة (ياأيها الذين امىوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى يجواكم صدقة) الآية وفى المتحنة (لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين) الآية نسخها (انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين) (واسألوا ماأنفقتم) نسخه (براءة من الله ورسوله) وفي المزمل في ستة مواضع (قم الليل إلا قليلا نصفه) نسخه (أو انقص منه قليلا أوزد عليه) (ورتل القرآن) نسخه (طه ماأنزلنا عليك القرآن لتشقى) (ورتل القرآن ترتيلا) إلى قوله (ومقيلا) وهي ثلاث آيات متواليات نسخها (انربك يعلم انك تقوم أدني من تلمى الليلونسفه) الآية وفي المدثر (فن شاء ذكره) نسخه (وما تذكرون إلا أن يشاء الله) وفي القيامة (لا يحرك به لسانك لتعجل به) نسخه (سنقر تمك فلا تنسى) \* وفي عبس (فن شاء ذكره) نسخه (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله) وفي التكوير (لمن عبس (فن شاء ذكره) نسخه (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله) وفي التكوير (لمن علم منكم أن يستقيم) نسخه (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين) فهذه علما المواضع المنسوخة مائتان وستة وأربعون موضعاً والله أعلم وجملة المواضع النواسخ سبعة وسبعون موضعاً والله أعلم

#### HERE!

# حيل باب كه

(بيان السور على النظم)

قائحة الكتاب محكة والبقرة فيهامن السخسيعة عشر موضعاوم المنسوخ ادبعة وثلاثون موضعا \* آل عمران فيها من الناسخ موضعان ومن المنسوخ عشرة مواضع \* النساء فيهامن الناسخ ثمانية مواضع ومن المنسوخ اثنان وعشرون موضعا \* المائدة فيها من الناسخ سبعة مواضع ومن المنسوخ نسعة مواضع الآنعام فيها من المنسوخ ثلاثة عشر موضعا ولا ناسخ فيها الاعراف فيها من الناسخ موضع ومن المنسوخ ثلاثة مواضع \* الانفال فيها من الناسخ خسة مواضع ومن المنسوخ ستة مواضع \* يونس فيها من المنسوخ سبعة مواضع ولا تاسخ فيها \* هود فيها من المنسوخ أربعة مواضع ولا ناسخ فيها يوسف محكمة المعد فيها من المنسوخ موضع موضع ولا ناسخ فيها الحجر فيها من المنسوخ موضع ولا ناسخ فيها الحجر فيها من المنسوخ خسة مواضع ولا ناسخ فيها الحجر فيها من المنسوخ خسة مواضع ولا ناسخ فيها الحجر فيها من المنسوخ خسة مواضع ولا ناسخ فيها النحل فيها

من الناسخ موضعان ومن المنسوخ خسة مواضع بني إسرائيل فيها من الناسخ موضعان ومن المنسوخ ثلاثة مواضع الكهف فيها من المنسوخ موضع ولافاسخ فيها مريم فيها من الناسخ موضعان ومن المنسوخ خسة مواضع طه فيهامن الناسخ موضع ومن المنسوخ ثلاثة مواضع الانبياء فيهامن الناسخ ثلاثة مواضع ومن المنسوخ ثلاثة مواضع الحجفيهامن الناسخموضع ومن المنسوخ ثلاثة مواضع المؤمنين فيهامن الناسخ موضع ومن المنسوخ ثمانية مواضع \* النود فيها أحد عشر موضعاناسخا ومن المنسوخ ثمانية مواضع \* الفرقان فيها من الناسيخ موضع ومن المنسوخ أربعة مواضع \* الشعراء فيها من الناسخ موضع ومن المنسوخ ثلاثة مواضع النمل فيها من المنسوخ موضع ولا ناسخ فيهــا العنكبوت فيها من المنسوخ موضعان ولاناسخ فيها \* الروم فيها من المنسوخ موضعان ولاناسخ فيها \* لقان فيها من المنسوخ موضع ولاناسخ فيها \* ألم السجدة فيها من المنسوخ موضع ولاناسخ فيها \* الاحزآب فيها منالناسخ موضع ومنالمنسوخ موضعان \* سبأ فيها من الناسيخ موضع ومن المنسوخ موضع \* فاطر فيها من المنسوخ موضع ولاناسخ فيها \* يسفيها من المنسوخ موضع ولاناسخ فيها \* والصوف فيها من المنسوخ موضعان ولاناسيخ فيها ﴿ ص فيها من المنسوخ موضعان ولاناسيخ فيها الزمر فيها من المنسوخ أربَّعة مواضع ولا ناسخ فيها \* المؤمن فيها من المنسوخ موضعان ومن الناسخ موضع \* السجدة فيها من المنسوخ موضع ولا ناسخ فيها في جمعمق فيها من الناسيخ موضع ومن المنسوخ إثني عشر موضعا \* الزخرف فيها من المنسوخ ثلاثة مواضع ولاناسخ فيها ﴿ الدخان فيها من المنسوخ موضعان ولاناسخ فيها \* الجاثية فيها من المنسوخ موضع ولاناسخ فيها \* الآحفاف فيها من المنسوخ موضعان ولاناسخ فيها \* سورة عد عليانة فيها من الناسيخ موضع ومن المنسوخ موضعان \* الفتح فيهما من الناسخ موضع ولا منسوخ فيها الحجرات فيها من النسوخ موضعان ولا ناسخ فيها \* الذاريات فيها من الناسخ موضع ومن المنسوخ أدبعة مواضع \* النجم فيها من المنسوخ موضعان ولاناسخ فيها القمر فيها من المنسوخ موضع ولا ناسيخ فيها سورة الرحمن محكمة الواقعة فيهـا من الناسخ موضع ومن المنسوخ موضع الحــديد عحكمة \* المجادلة فيها من الناسخ موضع ومن المنسوخ موضع الحشر فيها من الناسيخ موضع ولامنسوخ فيها الممتحنة فيهما من الناسخ موضع ومن المنسوخ ثلاثة مواضع العبف والجمسة محكمتان المنافقون والتغابن والطلاق في كل سودة منهن موضع من الناسخ ولامنسوخ فيهن \* التحريم والملك فيهما من المنسوخ موضعان ولا ناسخ فيهما الحاقة محكمة المعارج فيها من المنسوخ موضعان ولاىاسيخ فيها نوح والجن محكمتان المزمل فيها من الناسيخ موضعان ومن المنسوخ تسعة مواضع المدثر فيها من الناسيخ موضع ومن المنسوخ موضعان القيامة فيها من المنسوخ موضع ولا ناسخ فيها الانسان فيها من المنسوخ موضعات ولا ناسخ فيها المرسلات والنبأ النازعات محكمات عبس فيها من الناسخ موضع ومن المنسوخ موضع \* التكوير فيهـ ا من الناسخ موضع ومن المنسوخ موضع الانفطار والمطففون والانشقاق والبروج محكمات كلها الطارق فيها من المنسوخ موضع ولاناسيخ فيها الاعلا فيها من الناسيخ موضع ولا منسوخ فيها الغاشية فيها من المنسوخ موضع ولاناسخ فيها الفجر والبلد والشمس والليل والضحى وألم نشرح والتين والعلق والقدر والانفكاك والزلزلة والعاديات والقارعة والتكاثر محكمات كلهن العصر فيها من المنسوخ موضع ومن الناسخ موضع الهمزة إلي آخر القرآن عجات إلا قل ياأيها الكافرون فان فيهما من المنسوخ موضع ولاناسخ فيها تم الكتاب وهو مستخرج من خسة وسبعين كتابا من كتب الأثمة المقرئين رحمة الله عليهم المنقولءنهم بالأسانيد الصحيحة والحمد لله وصلاته على رسوله سيدنا عد النبيالامى وعلىآله وصحبه وسلم

# فهرس كتاب الناسخ والمنسوخ

|                                                                                        | صحيفه |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| مقدمة الكتاب وتعريف النسخ                                                              | ٣     |
| باب الترغيب في تعلم الناسخ والمنسوخ                                                    | ٥     |
| باب اختلاف العلماء في الذي ينسخ القرآن والسنة                                          | ٦     |
| باب أصل النسيخ واشتقاقه                                                                | ٨     |
| باب النسخ على كم يكون من ضرب                                                           |       |
| باب الفرق بين النسخ والبداء                                                            | •     |
| باب ذكر بعض الآحاديث فىالناسخ والمنسوخ                                                 | 11    |
| باب السور التي يذكر فيها الناسخ والمنسوخ                                               | 14    |
| قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية (١٤٤) البقرة                               | 18    |
| « ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا « (١٣٥) «                                           | 10    |
| <ul> <li>ه حافظوا على الصلوات والصلاة</li> <li>ه حافظوا على الصلوات والصلاة</li> </ul> | 17    |
| كتب عليكم القصاص في القتلي « (١٧٨)                                                     | 14    |
| كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت (١٨٠). ه                                                 | ۲.    |
| كتب عليكم الصيام كاكتب عليكم الصيام كاكتب                                              | 41    |
| وعلى الذين يطيقونه فدية ( ١٨٤ )                                                        | 77    |
| أحل لكم ليلة الصيام الرفث (١٨٧)                                                        | 48    |
| <ul> <li>وقولوا للناس حسنا</li> <li>(٣٠٠)</li> </ul>                                   | 40    |
| ياأيها الذين آمنوا لاتقولوا راعنا (١٠٤)                                                | 77    |
| ودكثير من أهل الكتاب لو يردونكم (١٠٩)                                                  |       |
| وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ﴿ ١٩٠ ﴾                                           | 44    |
| ولاتقاتلوهم عند المسجد الحرام (١٩١)                                                    | 44    |
|                                                                                        |       |

| ~                  |                                       | محيفة |
|--------------------|---------------------------------------|-------|
| الآية (١٩٤) البقرة | قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام | 44    |
| (۲۱٦)              | ر. كتب عليكم القتال وهوكره لمكم       | ۳.    |
| (۲۱۲)              | يسألونك عن الشهر الحرام               | 44    |
| ( 197)             | ر وأتموا الحيج والعمرة لله            | ٤٣    |
| (۲19)              | يسئلونك عن الحمر والميسر              | ٤١    |
| (710)              | يسئلونك ماذا ينفقون قلاالعفو          | 0.0   |
| (۲۲۱)              | ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن           | oY    |
| ( 777 )            | ويستلونك عن المحيض                    | 71    |
| ( ۲۲۸ )            | والمطلقات يتربصن بأنفسهن              | 74    |
| ( ۲۲۹ )            | الطلاق مرتان                          | 47    |
| ( 444 )            | وعلى الوارث مثل ذلك                   | 74    |
| ( 45 + )           | والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا      | ٧٤    |
| ( ۲۳٦ )            | لاجناح عليكم ان طلقتم النساء          | ٧٩    |
| ( ٢٥٢ )            | لا إكراه في الدين                     | ٨١    |
| ( 4٧+ )            | وإنكان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة         | ۸۲    |
| ( ۲۸۲ )            | ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم .      | λŧ    |
| (347)              | وإن تبدوا مافي أنفسكم أوتخفوه         | AY    |
| ( ٤١ ) العمران     | قال آيتك ألاتكلم الناس                | ۸٩    |
| (1.4)              | ياأيهاالذين امنوا اتقوا الله حق تقاته |       |
| (171)              | ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم     | 41    |
| ( ۳ ) النساء-      | وإن خفتم أنلاتقسطوا فياليتامي         | 94    |
| ( • )              | ومن كان عنياً فليستعفف                | 98    |
| ( v )              | وإذا حضر القسمة أولوا القربي          | 94    |
| ( 15 )             | واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم       | ٩٨    |
| ( 77")             |                                       | • ۲   |
|                    |                                       |       |

|                                                                             | معيفة |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| قوله تعالى والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم الآية (٣٢) النماء             | 1.4   |
| ياأيهاالذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكاري (٤٢)                          | 1-4   |
| إلاَّالَّذِينَ يَصَلُونَ إِلَى قَوْمَ بِينَكُمْ وَبِينَهُمْ مُيثَاقَ ( ٨٩ ) | 11.   |
| ومن يقتل مؤمناً متعمدا فجزاؤهجهنم (٩٢)                                      | 114   |
| واذا ضربتم فىالارض فليس عليكم جنّاح (١٠٠)                                   | 110   |
| ياأيها الذين آمنو الاتحاوا شعائر ألله (٣) المائدة                           | 114   |
| اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا (٦)                                 | 119   |
| ياأيها الذين أسمنوا إذا قمتم إلىالصلاة فاغسلوا ﴿ ٧ ﴾                        | 171   |
| فاعف عنهم واصفح                                                             | 140   |
| إنما جزاء الَّذين يحادبون الله ورسوله (٣٦)                                  |       |
| <ul> <li>ذن جاؤك فاحكم بينهم أوأعرض عنهم (٥٤)</li> </ul>                    | 14.   |
| ياأيها الذبن آمنو شهادة بينكم إذا حضر (١٠٩) المائدة                         | Inh   |
| لست عليكم بوكيل ( ٣٦ ) الأنعام                                              | 144   |
| وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ( ٦٩ )                                 | 144   |
| وذر الذين انخذوا دينهم لعباً ولعوا ( ٧٠ )                                   |       |
| وهو الذي أنشأ جنات معروشات (١٤١)                                            | 12.   |
| قل لاأجد فيما أوحى إلى محرماً على طاعم (١٤٥)                                | 128   |
| وأعرض عن المشركين (١٠٦)                                                     | 184   |
| من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا (١٥٩)                                      |       |
| خذ العفو وأمر بالعرف الآية(١٩٨) الإعراف                                     | 159.  |
| يسئلونك عن الأنفال (١) الأنفال                                              | 101   |
| ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفًا لقتال (١٦)                                 | 102   |
| وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم (٣٣)                                          | 100   |
| وإن جنحوا للسلم فاجنح لها (٦٢)                                              | 104   |
| ياأيها النبي حرض المؤمنين على القتال (٦٥)                                   |       |
|                                                                             |       |

|                                                                    | محيفة       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| قوله تعالى ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتي الآية (٦٧) الأنفال       | 101         |
| فكلوا بما غنمتم حلالا طيباً ( ٦٩ )                                 | 109         |
| والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم (٧٢)                     |             |
| براءةمن الله ورسوله الى الذين عاهدتهم من المشركيز (١) براءة        | 177         |
| فاذا انسايخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين (٣)                      | 170         |
| أنما المشركون تجس فلا يقربوا المسجد ( ٢٩ )                         | 177         |
| قاتلوا الذين لايؤمنونبالله ولا باليوم الآخر (٣٠)                   | 178         |
| إلا تنفروا يعذبكم عذابًا أليها (٤٠)                                | 179         |
| عنى الله عنك لم أذنت لهم ( ٤٤ )                                    |             |
| إنما الصدقات للفقراء والمساكين ( ٦١ )                              | <b>\Y</b> + |
| استغفر لهم أولا تستغفر لهم ( ۸۱ )                                  | 171         |
| قوله تعالىماكان لأهل المدينة ومنحولهم من الأعراب أن يتخلفو ا (١٢١) | 177         |
| واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين (١٠٩) يونس                    | 144         |
| من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها (١٥) هود                         |             |
| توفني مسلماً وألحقني بالصالحين (١٠١) تَرْيُوسف                     |             |
| ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا (٣٣) الرعد                   | 144         |
| ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ( ٢٨ ) إبراهيم               |             |
| فاصفح الصفيح الجيل الحجر                                           | 14+         |
| ومن عمرات النخيل والأعناب تتخذون (٦٧) النحل                        |             |
| وجادلهم بالتي هي أحسن (١٢٥)                                        | 141         |
| إما يبلغن عندك الكبر أحدها أو كلاها ( ٢٣ ) بنى إسرائيل             |             |
| ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن (٣٤)                       | 114         |
| ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها (١١٠)                                | 112         |
| وداود وسليان إذ يحكان في الحرث ( ٧٨ ) الأنبياء                     | 110         |
| قوله تعالى فكاوا منها وأطعموا البائس الفقير الآية ( ٢٨ ) الحج      | \AY         |
|                                                                    |             |

|                                                             | حيفة     |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| وله تعالي أذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا الآية ( ٣٩ ) الحج   | 3 19+    |
| وماأرسلنامن قبلك من دسول ولانبي إلا إذا تمني (٥١)           |          |
| وجاهدوا فی الله حق جهاده ( ۷۸ )                             | 194      |
| الذين هم في صلاتهم خاشعون (٢) المؤمنين                      |          |
| الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة (٣) النور                  | 194      |
| ياأيها الذين آمنوا لاتدخاوا بيوتاً (٢٨)                     | 190      |
| ياأيهاالذينآمنو اليستأذنكمالذين ملكت أيمانكم ( ٨٥ )         | 194      |
| ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ( ٦١)                 | 199      |
| وإذا خاطبهم الجاهاون قانوا سلاما ( ٦٣ ) القرقان             | 4+4      |
| والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم (٢٢٤) الشعراء           | 4+4      |
| واذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه (٥٥) القصص                      | 4.5      |
| ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن (٤٦) العنكبوت      | 4.0      |
| فاعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون (٣٠) ألم السجدة              | 4.4      |
| ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله (٥) الاحزاب                 |          |
| لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل (٥٢)                    | Y+A      |
| يابني إني أرى في المنام أني أذبحك (٢٠٢) الصافات             | 41+      |
| اصبر على مايقولون (١٧) ص                                    | 414      |
| فطقق مسحاً بالسوق والأعناق (٣٣) ص                           |          |
| وخذ بیدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث ( ٤٤ ) ص                   | 317      |
| والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون ( ٥ ) حمعسق            |          |
| لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لاحجة بيننا وبينكم ( ١٥ )          | 4/0      |
| من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حر ته ( ٢٠ )               |          |
| قل لاأسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربي( ٣٣ )            | 414      |
| لعالي والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون الآية ( ٣٩ ) حمعسق |          |
| هالی فاصفح عنهم وقل سلام فسوف یه لمون ( ۸۹ ) الزخرف         | ۲۱۸ قوله |

```
صحيفة
 ٢١٨ قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لايرجون الآية (١٣) الجاثيــة
 ٢١٩ قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدرى الآية ( ٩ )الاحقاف
     قادا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب (٤) عد
فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون (٣٥) عد
                        ٢٢٠ قوله تعالى فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب
                                                                      777
                      إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله
   (۱) ألفتح
      ( ۳۹ ) ق
                    فاصبر على ما يقولون وسبيح بحمد ربك
                                                                      444
( ۱۹ ) الداريات
                         وفى أموالهم حق للسائل والمحروم
                                                                      445
( ٥٥ ) الذاريات
                                  فتول عنهم فما أنت بملوم
                                                                      440
 الاية ( ٤٨ ) الطور
                         وسبح بحمد ربك حين تقوم
                                                                      441
  ( ۳۹ ) النجم
                            وأن ليس للانسان إلا ما سعى
                                                                      444
  ( ٣ ) المجادلة
  والذين يظاهرون من نسائهم
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول الاية (١٢) المجادلة
                                                                      74-
                                                                      441
 ( ٧ ) الحشر
                       ما أناء الله على رسوله من أهل القرى
 لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ( ٨ ) الممتحنة
                                                                      745
         ياأيها الذين آمنوا إذاجاءكم المؤمنات مهاجرات (١٠)
                                                                      441
         ٢٤٨ قوله تعالى وإن فاتكمشيء من أزواجكم إلى الكفارفعاقبتم (١١)
يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك (١٢) المتحنة-
 (٤) الطلاق.
                        وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن
                                                                      759
  ( ه ) سأل
                                         فاصبر صبرا جميلا
                                                                      40.
 (١) المزمل.
                              يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا
 (١٠) المزمل.
                    واصبر على ما يُقولون واهجرهم هجرا جميلا
                                                                      707
 ومن الليل فاستجد له وسبحه ليلاطويلا (٢٦) الدهر
                   قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
  (١٤) الأعلى
( ۲۲ ) الغاشية
                                   فذكر إنما أنت مذكر
                                                                      707
( v )الانشراح.
                         فاذا فرغت فانصب وإلى دبك فادغب
﴿ تُمَالَقُهُ رَسَالًا وَلَ لَكُتَابُ النَّاسِخُ وَالْمُنْسُوخُ وَيَلِّيهُ فَهُرُسُ الْمُطَالِبِ الْمُهُمَّةُ مَنْهُ ﴾
```

#### ﴿ فهرس المطالب المهمة من كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي جعفرالنحاس ﴾ عديفة مطلب في الصلاة إلى البيت المقدس ومتى نسخت 18 في الصلاة الوسطى ومعنى القنوت 17 في سبب نزول أية القصاص 14 في الرجل يقتل امرأة ومذهب على رضى الله عنه في ذلك 14 مطلب فی صوم النصادی 71 إجماع العلماء على أن المشايح والعجائز لا يطيقون الصيام لهم الافطار 74 اختلاف العلماء في الحبلي والمرضع إذا خافتا على ولديهما في سبب نزول قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 45 ان المشركين يقاتلون في الحرم وغيره 47 أن القصاص لا يكون إلا للسلطان ۳. الاسلام ثمانية أسهم ومنه الجهاد 41 في تعيين الأشهر الحرم 44 في اعتماد العرب في الجاهلية الضمير في قوله تعالى ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) للبدن لا للناس ٣0 اختلاف العاماء في العمرة اختلاف العلماء في الاشتراط بالحج 44 اختلاف العلماء في حجه عليالية حجة الوداع 44 في ان الامام إذا اختار قولا يجوز ويجوز غيره وجب أن لا يخالف 44 مطلب اختلاف الوادد عن الصحابة في أسباب تحريم الخر 13 في التوفيق بين هذا الخلاف ودده لسبب واحد 24 مطلب في حد السكران ٤٣

بيان الخر المحرمة وما هي في الرد على من قال بتحليل النبيذ وبيان النبيذ الذي كانوا يشربونه ۵۶ مطلب في أن كل مسكو حرام وكل مسكر خمر

|                                                                           | محيفة   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| فيمن قال أن الحر لا يكون إلا من العنبة ورده                               | ٤٦      |
| فيمن قال ان المحرم الشربة الأخيرة التي تسكر ورده                          |         |
| معارضة المعارضين لبعض الأحاديث والرد عليهم                                |         |
| إجماعهم على تحريم قليل ما أسكر كثيره                                      | ٤٧      |
| ، فىشرب عمر رضى الله عنه النبيذ حين طعن وتبين ذلك النبيذ                  | ٥٠ مطلب |
| فی آنه رضی الله عنه کان یجلد علی افرائحة                                  | 70 C    |
| فى تفسير قوله عليالية إذا رابكم من شرابكم ديب والرد على المحتج به         | ٥٣      |
| فى تبين حديث السقاية وانه لأيجوز الاحتجاج به                              | ٥٤      |
| في تفسير الميسر                                                           | 00      |
| استطراد لتفسير قوله تعالي ويسئلونك عناليتامى الآية                        | oY      |
| مذهب ابن عمر في يحريمه نكاح الكتابيات ورد ذلك                             | ٨٥      |
| مذهب أبوحنيفة فىقوله تعالى اعاالمشركون بجسبان المرادبهم أهل الأوثان       | •4      |
| مذهب أبوحنيفة في نكاح إماء أهل الكتاب                                     | 4+      |
| مذهب العلماء في نكاح الحربيات                                             |         |
| تفسير النكاح في اللغة                                                     |         |
| لايحرم منالحائض الا الوطء فىالفرج                                         | 11      |
| فى أن معنى يتطهروا ويغتساوا واحد                                          | 77      |
| اختلاف العلماء في معنى الاقراء لغة                                        | 48      |
| الذين قالوا الاقراء الحيض أحد عشر صحابي وذكرهم باسمائهم                   | 40      |
| بيان القائلين ذلك من التابعبي وفقهاء الامصار                              | 44      |
| بيان مافى ذلك من اللغة والنظر                                             |         |
| اجماع العلماء على ان المطلقة ثلاثا اذا ولدت فقدخرجت من العدة              | ٦٧      |
| قول الحسن البصري لايجوز أن يخلع الرجل امر أته إلا باذن السلطان و الردعليه | ٧٠      |
| فى المنقول عن ابن عباس انه جمع بين رجــل وامرأته بعد أن طلقها             | ٧١      |
| تطليقتين وخالعها وانه من الشوآذ                                           |         |
| •                                                                         |         |

|                                                                          | صحيفة    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| ب فى تبيين مذاهب الأثمة فيمن تجب عليه نفقة الصغير                        |          |
| اختلاف الصحابة فىعدة المتوفى عنها زوجها                                  | ٧٤       |
| في عدة المتوفيءنها زوجها في الجاهلية                                     | Yo       |
| مذهب الأثمة فيخروج المعتدةأيام عدتها                                     | 77       |
| في بيع الحر بما عليه من الدين قبل الاسلام                                | ٨٢       |
| مذهب ابنجرير فىوجوب مناشترى شيئاً لأجلأن يكتب ويشهد                      | ٨٥       |
| شهادة خزيمة بشهادة رجلين                                                 | ٨٦       |
| فى أنه وَيُطْلِينَهُ إذا أراد الدماء على أحد أو لأحدقنت                  | 43       |
| مذهب الصحابة في مال اليتيم عند احتياج الولى إليه                         | 98       |
| مذهب الصحابة فىالزانى البكر واختلافهم فىذلك                              | 1-1      |
| لب في تفسير حديث النهي في ان يجمع بين ألخالتين والعمتين                  | ۳۰ ۲ مطا |
| اختلاف العلماء فى الرضاعة بعد الحولين                                    | 1.5      |
| فىقوله تعالى فما استمتعتم به منهن والاجماع على تحريم المتعة              | 1.0      |
| في ان الاستمتاع يطلق على التزويج والنكاح                                 |          |
| كان الرجل يعاقد الرجل على انهما إذا مات أحدها ورثه الأخر                 | ١٠٨      |
| زعم بعض أهلاللغة انمعني إلا الذين يصلون أي ينتمون والردعليه              | 111      |
| اختلاف الأثمة فيمعني قصر الصلاة حالةالخوف                                | 110      |
| اختلاف الصحابة في آخر مانزل من القرآن                                    | 117      |
| فىذبائح أهل الكتابوالمجوس                                                | 119      |
| فيمن قرأ (وأرجلكم) بالخفض وان المرادبه المسح ولكنه نسخ بفعله عَلَيْكُ وَ | 144      |
| فىسبب نزول قرله تعالى انماجزاء الذين يحاربون الله ورسوله                 | 140      |
| اختلافهم فى تعيين المحارب لله ورسوله والحسكم فيه                         | 177      |
| فيقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزلالله وانها واخواتها نزلت في اليهود      | 144      |
| سبب نزول قوله تعالى ياأيها الذين آمنو اشهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت   | 1 hope   |
| اختلاف الأثمة في كيفية استحلاف شاهدي الوصية                              | 1 42     |

صحيفة مطلب فى تفسير قوله تعالى ( وآتوا حقه يوم حصاده ) واختلاف العلماءفيه 18+ اختلاف العلماء في لحوم الحمر 4 22 فى تفسير (ولا تأكلو اعمالم بذكر امم الله عليه ) واختلاف الأعمة في ذلك 184 اختلافهم فىقسمة السهم الخامس من الاتفال 101 في سبب نزول آية الانفال 104 فى ان تأليف القرآن عن الله تعالى وعن رسوله وأنه لا مدخل لاحدفي ذلك 171 بيان الأشهر الحرم 124 في اجلاء عمر رضي الله عنه أهل نجران وطعن أهل الأهواء عليه 178 فىذلك والرد عليهم حكم الأسادي من المشركين 170 حكم دخول اليهود والنصادى المسجد الحرام وسائر المساجد 177 الفرق بين الفقراء وبين المساكين وفيه أحد عشر قولا 141 فى تعريف المسكين 174 اختلاف العلماء فيقسم الزكاة 144 تفسير باقى الأصناف الثمانية المذكورون فيآية إنما الصدقات 145 مراجعة عمر للنبي ويَتَلِاللَّهِ في الصلاة على عبدالله بن أبي بنسلول 141 سبب نزول قوله تعالي وماكان استغفاد إبراهيم لأبيه 144 في الحكم في الحرث الذي نفشت به غنم القوم والرد على أبي حنيفة 1/0 لقوله لأضمان فىذلك حكم الأضحية والأكل منها **\**AY اختلاف العاماء فيالادخار منالاضحية 111 في العقيقة وانه ذبح مندوب كالضحية 119 إنكار المؤلف حديث الغرانيق العلى 194 قول أهل الفتيا من زنا بامرأة فله أن يتزوجها 194 السبب فىنزول قوله تعالى والزانية لاينكحها إلازان الاية

|                                                                  | صحيفة   |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| ب تفسير الاستئناس من آية الاستئذان والرد على من قال غلط كاتب     | 190 مطل |
| الوحى فىذلك                                                      |         |
| فی تفسیر قوله تعالی وان تأکلوا من بیوتکم                         | Y • •   |
| سبب نزول هذه الآية                                               | 4.1     |
| في العرب تقول سلاما أي سلما مناك وتخطئة سيبويه في هذا            | 7.7     |
| في جواز أن ينسخ ما كان ثواباً بما هو أعظم منه منالثواب           | 4.9     |
| فيان البيان خلاف النسخ                                           | 717     |
| مذهب على رضى الله عنه في أسادي الخارجين عليه                     | 771     |
| فيان الفتح المعنى بقوله تعالى ( إنافتحنا لك فتحاً مبينا ) هو فتح | 777     |
| الحديبية                                                         |         |
| فى خلق الله السموات والآرض                                       | 444     |
| إنالله ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته وإن كانت لم تبلغها بعملها  | 777     |
| لتقريهم عينه                                                     |         |
| فى أن مذهب الامام أحمد يحج الانسان عن غيره ويتصدق عنه            | 444     |
| استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة بمعنى استخلافه على   | 44      |
| إمامة المسامين                                                   |         |
| اختلاف الأئمة في النيء هلهو الفنيمة أوغيره                       | 441     |
| تخاصم على والمباس إلى عمر رضي الله عنهم فى أدض بنى النضير        | 444     |
| في انالعدو إذا بعد وجب أنالايقاتل حتىيدها                        | 440     |
| صلح الحديبية وكتابه وتطالبتني الصلح                              | 744     |
| ماتضمنه حمديث صلح الحديبية من الأداب والأحكام في نيف             | 44.     |
| وثلاثين موضعا                                                    |         |
| في حكم المرأة المسلمة تأتى مهاجرة من دار الحرب مدة الهدنة        | 757     |
| في حكم زكاة الفطر                                                | 707     |
|                                                                  |         |

|                                                        | محيفة |
|--------------------------------------------------------|-------|
| اختلاف الصحابة والأئمة فيمقدار ما يخرج من البر والزبيب | 405   |
| اختلافهم في اعطائها لأهل الذمة                         | 700   |
| اختلافهم فى اخراجها عن الزوجة والمكاتب وغيرهما         | 707   |
| في تقديرهم الصاع واختلافهم فيه                         |       |
| للمصنف في لفظ الآخبار والاخبار وهوآخر الكتاب           | 404   |



# ﴿ فهرس كتاب الناسخ والمنسوخ ﴾ ﴿ لابن خزيمة ﴾

|                                                       | هجيفه |
|-------------------------------------------------------|-------|
| مقدمة الكتاب وتعداد آيات القرآن وتقسيمها              | 404   |
| باب بيان الناسخ والمنسوخ                              |       |
| مطلب النسيخ فىلغة العرب                               | 77.   |
| فصل اختلف الماماء فيما يقع عليه النسخ                 | 771   |
| باب بيان السور التيفيها الناسخ والمنسوخ               | 744   |
| باب بيان الصور التي لم يدخلها الناسخ ولاالمنسوخ       |       |
| باب بيان السور التي فيها المنسوخ دون الناسخ           | 444   |
| باببيان السور التيفيها الناسخ دون المنسوخ             |       |
| باب بيان المنسوخ فىالقرآن باية السيف                  | 478   |
| باب بيان مانسخ في القرآن باية القتال ُ                | 47V   |
| باب بيان الايات المنسوخة بالاستثناء بعدها             |       |
| باببيان مافي الآيات المنسوخة على النظم                | 471   |
| باب بيان السود على النظم وما فيها من ألناسيخ والمنسوخ | 484   |
|                                                       |       |

#### سول بيات 🏖

﴿ عن بعض الكتب التي بالمكتبة العلامية ﴾ السكائنة بشادع الصنادقية بجوار الازهر الشريف بمصر

﴿ دِياضَ الصالحين ﴾ من كلام سيد المرسلين للعالم العارف بالله محى الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي ﴿ مناقب الامام الشافعي رضي الله عنه كه للامام العالم العلامة غُر الملة والدين أبو عبد الله عبد بن عمر الرازي رحمه الله تعالى ﴿ فَتُنْجُ الرَّحِيمُ الرَّحِنُ ﴾ شرح لامية الأستاذ ابن الوردي المسمى نصيحة الاخوان (تأليف) الفاضل الميد الشريف مسعود بن حسن بن أبي بكر القناوي الشافعي نعمنا الله به و أدب الدنيا والدين ﴾ للعلامة الامام السكبير المحقق الشهير أقضى القضاة أبى الحسن على بن جد بن حبيب البصرى الماوردي و طبقات الشاذلية الكبرى ك الفقير إلى مولاه الحسن بن الحاج عبد الكوهن الفاسى الهاذل الفتحي المغربي غفر الله له ﴿ المقصد الاسنى شرح أسماء الله الحسنى به لحجة الاسلام ( الامام ؟ بي حامد الغزالي ) المتوفى سنة خمس و فسمائة عجرية ﴿ كتاب الأذكياء كه للشيخ الامام العامل الزاهد الفاسل أبي النمرج عبد الرحمن بن على بن الجوزي رضي الله عنه ﴿ نو ادر القلبوبي ﴾ للا ستاذ العالم الشيخ أحمد شهاب الدين ﴿ الجوهرالاسن ﴾ في تراجع علماء وشعراء يوسنه تصنيف المقير الماللة تعالى على بزرتيل الخانجي البرسوى من عاماء الأزهر را دبر نصريم الفراني في الأي الوليد مسلمين اوليد الأنصاري المناور وسية مسية نروم مروحه الله تعالى